قدري قلعجي

ا الوتية

9

العسار للملابين

ابوذرالغفاري

أول ثارً في الإبتادم Qadri Qala ji قدري قلعجي

اول ثائر في الاسلام

اعلام الحرية ٩

ه ما أظلت المضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لحجة أصدق من أبي ذر » حديث شريف

#### معدم\_ه

#### بفلم الاسناذ عبدالله العلابلي

هذه الصِّلات – التي تنعقد بيننا وبين الأحياء ، وتعمل فيها عاطفة من الحب ، او أخرى من الهوى المرقبت ، ونحسها ﴿ حَيْنًا مَشْبُوبَةً فَاثْرَةً ، وحَيْنًا خَابِيةً فَاتَّرَةً – لَعَلَمًا لِيسَتُ وَقَفًّا إعلى من نعايشهم ، او يقعون لنا عند منزلة من منازل العمر . فكثيراً ما 'نصيب هـذا الحس وبوضوحه ايضاً ، حيال أشياء : بعضُها من الطبيعة الصامنة ، وبعضها من الحياة التي اضحت حكانة او اسطورة .

وكثيراً ما ننطوي من هذا الحس على آثار حرارة حية .. فيها من الاعصاب وفيها من الدماء وفيها من الخلجات ما يدفع بظنك بعيداً ، عن أنك من الطبيعة الجامدة امام معنى الجماد فيها ، وأنك من التاريخ امام الماضي في رجمة الذكرى

بل نحس وبنصيب كبير من الواقع ، أنك الى هـذا وهذا ، في مستوى من لحظة حية .. لا تنحدر فيها نبضة عن

2272 .78 ,311

تبضة ، ولا تسقط فيها رجفة دون صدى او رجع ...

وحكاية هذا الحس، هي حكاية الصلة التي وجدتُ في يوماً، مشدوداً بها الى ه ابي ذر، .. الشخصية المحبّبة لعبدك بها، المعُنجِبة حتى لكأنها أنت تعبير النُبل في دنيا الضراوة المستهترة، ونزلت من مجتمعها منزلة القلب المتفتح بكل ما تشا، : من رفية حب، ونفحة خير، وتطربة جمال.

وملامح شخصيته ما اتفق لها أن تجتمع في خاطري القريب او أن تعبر مجازه ، إلا صحوت على ملامح القميم الانسانية العلبا في صراعها واطمئنانها .. وإلا صحوت فوق ذلك ، على ان الروح الانساني «الكل ، كثيراً ما يجعل في بعض الناس امجديته وبطل من بعض الوجوه ، مشيراً .. الى ان هذا إنسان بعرف الطريق.

ولا تحسب انني اعني ، أن حيات بألوانها لم بحملها لحم ودم ، ولم تسع على أرض الناس وبمثل تكاليفهم .

وانما اعني أنه رجــــل استحيى رموزه وعاشها ، فكانت له دنيا ... وكانت له طبيعة .

وهو بذلك ، بات غريباً في مدى ما تفكر به الشهوة ، او قل أسطورة في مدى ما يجلم به المستنقع .

على أنني افهم التاريخ ، أنه تعبير الاحباء عن حركاتهم .. وافهم الاسطورة – ابة اسطورة – أنها تعبير الروح الحي

عن ذانـــ ١

فأحب لذلك ، أن افهم الاحياء الذين لبثوا دهرهم مظاهر حقيقية لهذا الروح ، أنهم اساطير انسانية اي ينابيع رموز ، وموثل استلهام ، ومثابة استشفاف .

وأحب لذلك ايضاً ، أن اضم الى نفسي حكاية حياة ابي ذر ، شيئاً مثل اسطورة ، انسعت لمثاليات ضاق عنها تاريخ.

لقد شقي كثيراً ، وكان مغتبطاً في أن يقدم للناس للبيئات خبرة لبناية مجتمعهم .. ولكن الأطلال الاحساء ، وأت في حجارته ما يفضح حجارتها .. فاستدارت دونه تأخذ عليه الدروب .. وهو وإن انقلب عائداً مولياً لدنيا الاطلال ظهره ، فقد ترك على ألحاظها معنى احتضار الغد .

كلما ذكرت ابا ذر ، ذكرت شخصاً آخر ، ذكرت و ديوجين ، . ولست ادري سر هذا التوارد ، ولعله لتجاور باطني لهما عندي ، او لعله لاكثر من ذلك . . لاعماق بينهما تلاقت في مجرى الينبوع ، او لانهما الشملان بالكأس الواحدة . انطوى ثانبهما على نفسه انطواءه على النشوة الحالمة ، ولذتها في أحلامها .

وهنف اولها هناف النشوة المكتشفة ، ولذنها في الاعلان عن انها اكتشفت ، عن أنها رأت هناك – وراء السراب – طيور الماء .

كلما تمثلت كبريا. مثالية ابي ذر وكبريا. مها ، تمثلت سياءها على وجه و ديوجين ، . . هذا يحلم بالجنين ، وذاك

يهتف بالمخاض .

وبينها ايضاً ، أن احدهما كان عبارة المدنية المعقدة وثانيها كان عبارة الصحراء .. والصحراء اطمئنان عميق ، كان عند ابي ذر في مظهر الايمان ... وعاصفة ثائرة ، كانت عنده في مظهر النضال .. و ظمأ لاغب ، كان عنده في مظهر الرغبات الرفيعة التي لا تفتأ تنطلع بقلق الى فوق ...

بخلبني في ابي ذر إيمانه: إيمانه بالمبادى، وإيمانه بنفسه .. فقد كان من نوع بجعل المر لا يرى شيئاً في حدود الايمان ، ويرى الايمان في حدود كل شي . . كتلك الفراشة التي أسلمها المصباح اليه ، فهي لا تجول عنه وإن كان في ذلك أنها تحول عن الحياة .

وبذلك صغرت الدنيا والحياة وفكرة متاعها في قلبه ، فهذا الايمان لا يزال يعمل عمله ، حتى يجعل في الغرائز عقلًا ، وفي الشهوات ارادة واخلاقاً .

وحتى الرغبات الدنيا ، تصبح دنيا بمعنى جديد.. فهي لا تنبعث في مساق من شهوة الجسد ، بـــل في مساق من شهوة الروح الشعور مهوة الروح الشعور بذاتيتها العليا في الفطرة والاخلاق والاجتاع .

لقد كانت نفس ابي ذر مؤمنة ذات آفاق في الابمان ، فكانت بذلك قوية ذات آفاق في القوة ..

و مجتمعنا العربي لعله اليوم أحوج منه في اي يوم مضى ، الى رسالة حرة توقظه على ذاته وتدله على حقيقته .

فانا كلما تأملته تمثلت فيه شبح أحدب عجوز ، مشى التاريخ الذليل في اخاديد وجهه ، وبوز ناطقاً بجرجرة الاغلال. هذه الرسالة الحرة التي ينهض بعبئها ، معلم من معلمها الابرار عندنا . . شاه ان يعرضها في الوان من الشعوب ، ليقول : إن الحربة لا تقوم في لون دون لون .

وشاء أن يلملم أعلامها من كل مكان في دروب الاجيال، البقول: إن لحن الحرية الذي انبعث حنيناً من الازل، يجد نداء الحنين في رجع الابد.. ثم لا تقطع منه ، الحان الفحيح - مها علت - على فم الغاب.

لقد كانت الاهابة بهذا المجتمع العربي على نهج ابي ذر ، اي ايماناً برسالة الحق ، اي تحدياً ، اي لا هوادة – امنية نفس بت اتحرى فجرها . . وفي هـذا الكتاب اطلالة من ذلك الشعاع .

و للحق اقول : إن هذا الكتاب هيأ لي لحظـة كبيرة سخبة ، عثرت فيها على ذاتي ، على قيم ذاتي التي تتحدى كل شيء – الزمن ، باطل الزمن – ثم تبقى .

والذين يعرفون كيف يصنعون ما يصنعون، من ذاتهم.. عِشُونَ بالحِباة على اساطير الفناء .

اما الذين يجهلون ، فانهم اجساد فقط ، والجسد قبر يسعى . نحن من هذا الجمتمع ، في حاجة الى ان لا نلقي بين فئاته افكار سلم بليد ، يكون سبيلًا الى الاستسلام ، الى فقد الشخصة . . بـل ناراً كنار ابي ذر او كنار موسى التي

تراءت له و في الوادي المقدس طوى ، .

هذه النار التي تملاً بها ، ورجع وجذوتها المشتعلة في عقله ونفسه ويديه . . ولقد مس بها أوضاع شعب ونظمه وافكاره ، فاشعلها جميعاً كحطام بالية .

ووقف ينظر ناعماً مطمئناً ، وهي تستحيل الى رماد ، تبعثره الربح بيد الاعصار .

عبرالله العلايلي

# تاريخ جديــــد

في تلك الأيام التي وقفت فيها بلاد العرب عــلى منعطف من التاريخ ...

بيناكان المستضعفون في مكة بتحدثون متهامسين عن دين. جديد يدعو الى حياة جديدة .. والتجار والمرابون والنخاسون وسدنة الكعبة يتنادون الى مجابهة خطر يوشك ان يتهدد شرائعهم وامتيازاتهم ، وقد لمحوا بوادره في البريق الذي أخذ يلتمع في عيون العبيد والموالي والاعراب والعامة من الناس ، وعهدهم بها عبون أرمضها الجهل وأذواها الفقر وأذلتها العبودية ...

وبيناكان المسلمون السابقون يجتمعون بالنبي في الحفاء ، اذا أظلام الليل وأمنوا عيون الوقباء ومداهمة الحصوم ، لا يجرأون على الجهر بدعوتهم مخافة أن يصيبهم ، وما اكثر ما أصابهم ، أذى الطغمة الحاكمة التي ابقنت ان هـذه الدعوة لن تكتفي بتحطيم الأصنام التي حملوا الناس على عبادتها لاستغلال هذه العبادة ، واغا ستحطم الأوثان الفكرية والاجتماعية التي يعبدونها مع تلك الاصنام . في تلك الأيام التي كانت تتمخض بالصراع العنيف بـين قوى مسيطرة شاع الفساد والانجلال في نظامها العنيق ، وقوى فنية مسيطرة شاع الفساد والانجلال في نظامها العنيق ، وقوى فنية

نامية نحمل الى المجتمع نظاماً جديداً ودماً جديداً، وتحمل الى الانسان ثقة جديدة بالحق والعدل والمساواة - هبط محكة ذات صباح حار من ايام الحريف، رجل طويل القامة نحيف البنية اسمر اللون خفيف العارضين، يعتمر بعامة سودا، وتلف جسمه النحيل عباءة مهلهلة بمزقة، وجعل يطوف في اسواقها واحيائها دون ان يتحدث الى احد لانه لم يكن ليعرف فيها أحداً، ولكنه كان يصبخ السمع الى كل حديث، ويتفرس في كل وجه، ويهم بان يصبخ السمع الى كل حديث، ويتفرس في كل وجه، ويهم بان يستوقف كل من يمر به ثم لا يفعل، كأنه يكره ان يبتدر الناسل بسؤال بعتلج في صدره، أو كأنه بخشى مغبة هذا السؤال ...

فلما كان المساء اضطجع ذلك الرجل الغريب غيد عن الكعبة ، فبصر به علي بن ابي طالب وهو في طريق الى المنزل ، فقال : و كأن الرجل غريب ! ، فقال الرجل : « نعم ، قال : « انطلق معي الى المنزل ، . فانطلقا لا يسأله علي عن شي ولا يسأله الرجل شيئاً . فلما أصبح الرجل من الغد فارق علي الم يعرف احدهما شيئاً من امر الآخر .

وعاود الرجل الغريب شأنه ذاك في البوم الفائت، ولم يكن ليملك شبئاً من مال ليشتري به طعاماً ، وقد نفد منذ أمسه الزاد القليل الذي استطاع ان بجمله معه ، فألح عليه الجوع كما نال التعب منه . واذا بعلي يراه في المساء حبث التقاه في الليلة السابقة ، وقدب التحت جنح الظلام بقامته العجفاء وعباءته المهلملة ووجهه الضاوي ، وكأنه شبح يمثل الحياة البائسة التي كانت تحباها في ضواحي مكة القبائل التي شح عنها الحير وحاق بها الضيق ، والتي كان الفقر مجمل

اكثر افرادها إما على الهرب الى الصحراء للالتحاق بطبقة المتشردين وقطاع الطرق واما الى الدخول في طبقة الأرقاء. فقال علي : • أما آن للرجل ان يعرف منزله . ؟ ، ثم أنهضه وذهب به معه ، دون ان بجرجه بسؤال ، ولم يطمئن اليه الرجل كل الاطمئنان فيفضي اليه بأمره . حتى اذا كان اليوم الثالث ، ومر علي بالرجل عند المغيب ،

على ادا كان اليوم الناك، ومر على بالرجل على المعيب، فوجد، ، سار به الى منزله مرة اخرى ولكنه لم يملك نفسه هذه المرة فقال له: « ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد ? » ، فقال : « أن اعطبتني عهداً وميثاقاً لترشدني فعلت ، فوعده علي أن يكتم أمره وان يهديه الى ضالته ان كان له سبيل اليها . . .

فلما وثق به الرجل قال : « بلغنا انه بعث همنا نبي يدعو الى الحير وبنهى عن المنكر ، فقلت لأخ لي : اركب الى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه يأتيه الحبر من السماء ، واسمع من قوله ثم اثنني ! فانطلق حتى قدم محة وسمع من قوله ، ثم رجع الي فقال : رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوصي عكارم الاخلاق ، وسمعت منه كلاماً ما هو بالشعر ولكنه أجمل من الشعر ! فقلت له : ما شفيتني فيما أردت . وتزودت من فوري ، وحملت قربة لي فيها ماء ، وأقبلت الى هنا فأتيت المسجد التمس هذا الرجل وأنا لا أعرفه وأخشى ان اسأل عنه ! » .

أضاء وجه علي بن ابي طالب ، وتفرس في محدثه قليلا ثم سأله : « من انت ، ومن ابن انت قادم ? ، فاجاب الرجل : « اسمي جندب بن 'جنادة ، واكنى اباذر ، وقبيلتي غفار ! ، فقال علي : « أما اذك قد رشدت ، فورب الكعبة انه لنبي ، وانه ما جاء الا بالحق ، ولقد أفك قوم كدبوه وظاهروا عليه ، وهذا وجهي اليه فاتبعني ، وأدخل حيث أدخل ، فان رأيت أحداً أخاف\_، عليك دنوت من الحائط كأني أقضي حاجة ، فامض انت ،

وانطلق الرجلان نحت جنح الليل حتى وصلا الى دار عند الصفا ، فطرق علي "الباب طرقاً ضعيفاً خاصاً ، فنظر رجل من خلل الباب حتى اذا عرف علياً فتح له فدخل ورفيقه ، فوجدا محمد بن عبدالله ...

وتعرف ابوذر بالرسول ، فرأى فيه الجيل الوائع والنفس الصافية والمزاج السليم والمهابة التي تبعث على الحشوع ، وعرف فيه الغابة من سمو الحلق ورجاحة العقل وقوة العارضة وفصاحة اللسان ، مع سعة صدر ولطف معشر ورقة جانب وتواضع ورحمة للعالمين . فوثق به ، واوحى اليه الطمأنينة . وأيقن ان من العزة للأنسان أن يأتم به ويسير على نهجه ، وشعر برغبة عظيمة في ان يلمس بيده هذا الرجل العظيم كأنه يويد أن يتبرك به أو كأنه يويد أن يرى أهو من لحمودم ،أم من روح ونور . فما كاد يضع يده على كنفه حتى أحس كأن نفسه تمتلى ، من نوره ، وتسري يضع يده على كنفه حتى أحس كأن نفسه تمتلى ، من نوره ، وتسري فيها روح من عظمته ، ويساورها قبس من ارادت العارمة في الهدي والأحماء .

واختلف اليه أياماً عديدة ، وأصغى اليه بكل جارحة فيه ، وهو يتحدّث عن الله الذي يسميه رب المستضعفين ، ويتكلم عن الحق الوليد والتاريخ الجديد فيقول لقريش التي تفرض سيادتها الباغية على العرب : الناس كلهم سواء لا فضل لامرى، على آخر

الا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال! ويقول لكسرى وقيصر الجبارين المتألهين: ما كان ، بعض البشر أرباباً لبعض ، وما أنتم الا أصنام كاذبة كالأوثان السي يويسد الله تحطيمها! ويدعو العرب عامة والناس كافة ، الى أحكام قوامها العدل والرحمة والتبسير على الناس ، وبث روح الاخاء والتعاون فيهم ، واقتلاع اسباب الشر من بينهم ، وتهيئتهم لحياة عزيزة سعيدة .

من أجل ذلك كان محمد بن عبدالله يحمل على النخاسين والمرابين والمطففين والمنافقين وكل فاسط زنيم ، ويعد الرقيق والمرأة والفقير المضطهد والعامل المظلوم بأن يقيم شرعة الحب والمساواة ويجعل لهم حقاً في أموال المترفين ، ويضرب الأمثال على المصير الذي انتهى اليه كل جبار عنيد ، وعلى المنزلة التي سيرفع الله البها اولئك الذين يستضعفهم قومهم ويسومونهم سو، العذاب ، فيقول ، وتودد السماء قوله ، ويصغي اليه التاريخ جذلان طروباً ، وتخشع له الأرض التي ما زالت تحلم بالفجر الصادق منذ أجيال طوال :

و ان فرعون علا في الأرض ، وجمل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، انه كان من المفسدين. ونوبد ان نمن على الذين استضعوا في الأرض ، ونجعلهم أغة ونجعلهم الوارثين . »

وقال له النبي رهو يودعه : « يا أباذر ، ارجع الى قومك فاخبرهم ، واذا بلغك ظهورنا فاقبل ، واكتم أمرنا عن أهل مكة فاني اخشاهم عليك ! » ولكن اباذر لا يستطيع الكتمان ولا يريد الاختفان، وما أقبل من غفار الالبناضل الى جانب هؤلاء الاقلين

المستضعفين ، فقال : « والذي بعثك بالحق الأصرخن بها بين ظهراً نبهم ! »

وخرج فوقف في المسجد وقريش محتشدة فيه ، ودعا الناس الى المذهب الجديد ، فانقض عليه القوم يضربونه حتى انهكوه. وكادوا يقضون عليه ، لولا أن هرع العباس فأكب عليه ثم أقبل على القوم فقال : « ويلكم . . ألستم تعلمون انه من بني غفار وأن طريق تجارتكم الى الشام عليهم ? » فأقلعوا عنه .

وعاد أبوذر الى محمد ، فأرسله الى غفار ليدعوها الى الأسلام ، فرجع الى قومه يبلغهم نبأ ظهور نبي جديد سبوحد العرب ومخرجهم من الظلمات الى النور ، مقياً بينهم شرعة الحق والعدل والمساواة، منتصفاً لمضطهديهم من الظالمين .

و لبث على ذلك سنين .

the contract of the contract o

#### الى يىرب

0

اضطهدت قريش محمد بن عبدالله وأصحابه، وعذبتهم، وقاطعتهم، حتى رثى النبي لهم فأشار عليهم بأن يتفرقوا في الأرض، فذهب فريق منهم الى الحبشة لأن فيها مليكاً مسيحياً بعبد الله و ولا يُظلم عنده أحد،

واشتد محمد في دعونه، وقريش يشتد ايذاؤها له. وكان يعرض دعوته في مواسم الحج على قبائل العرب الوافدة الى مكة ، ثم صار ينهد الى هذه القبائل في منازلها ، فكانت ترده رداً غير جمبل ومنها من ردته رداً قبيحاً ١ .

وبعد اثني عشر عاماً من بدء الدعوة ، جاءه النصر من يتوب التي سميت فيا بعد مدينة الوسول ، والتي كانت تضم أخواله بني النجار كما تضم قبر أبيه عبدالله : لقد قدم جماعة من اهل يتوب فالتقوا به سراً وبايعوه عند العقبة في جوف اللبل ، ولما عادوا الى المدينة صدعوا بما آمنوا وصدقوا بما عاهدوه عليم . فنصح الرسول أصحابه ان يرحلوا اليها يلتمسون فيها نصرة دينهم الجديد. فخرجوا اليها أرسالا حتى لا يثيروا ثائرة قربش عليهم . وبقي هو فخرجوا اليها أرسالا حتى لا يثيروا ثائرة قربش عليهم . وبقي هو

١ \_ حياة محمد ، الدكتور حسين هيكل، س ١٨٤

في مكة مع ابي بكر الصديق وعليّ بن ابي طالب ونفر قلبل بمن لم يستطيعوا الهجرة .

واجتمع سادة قريش في دار الندوة . وقد خافوا خروج النبي المدينة ، واتفقوا على ان يأخذوا من كل قبيلة فتى جليدآ يعطى سيفاً صارماً ، ثم يعمد الفتيان الى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ، فلا يقدر بنو عبد مناف على قتالهم جميعاً ثاراً له ، وتستربح قريش من هذا الثائر الذي يهدد مكانتها وديانتها . وكانت العتمة من اللبل ، فاجتمعوا على مقربة من بيت الرسول بتربصونه . . .

واتصل النبأ بمحمد ، فخرج من داره في الظلام متقنعاً ، وقد توك علياً فيها ، بعد أن ارقده على فراشه وسجاه ببرده ، ليوهم القوم بانه ما يزال نامًا هناك . ثم وافي ابا بكر الى حيث ينتظره، وانطلقا الى غار ثور ليختفيا فيه حتى تسكن قريش عن طلب النبي بعد ما رأت رأيها الخاسر للتخلص منه . وظلا في الغاويومين لا يعرف مقرهما الا عامر بن فهد مولى أبي بكر ، وقريش تجد في طلبها ، مقرهما الا عامر بن فهد مولى أبي بكر ، وقريش تجد في طلبها ، عنى أعياها الأمر . ولما سكن الناس عنها في اليوم الثالث ، وافاهما عامر بن فهد ببعيريها وبعير له ، ورحلوا جميعاً الى بثوب بعد على طربق وعرة غير الطربق التي ألف الناس .

واشتد أمر الرسول في بثرب وقد آمنت به قبيلت الأوس والحزرج، أطول الناس أاسنة وأحدهم سيوفاً واكثرهم مؤاساة ... وغزا غزوة بدر فاشترك فيها بنفسه ، وغنم فيها أحمال القافلة النجارية التي ساهمت قريش كلها فيها والتي كانت الحافز المباشر

الغزوة ، فقسم هذه الغنائم بين المسلمين على سواء ، وجعل الورثة حصة من استشهد منهم ...

ثم كانت غزوة احد التي شنتها مكة بعد ان حشدت له المجبع قواها ، لان انتصار المسلمين بدأ يهدد تجارتها ، موردها الأوحد ، اذ أخذ هؤلاء عليها طريقها الى الشام . . وقد استشهد في هذه الغزوة كثير من اصحاب الرسول . . .

ووقعت بعد ذلك واقعة الأحزاب التي امتنع فيها المسلمون عدينتهم ، بعد ان حفروا حولها خندقاً لا عهد للعرب في الحروب عثله ، وقد اشترك محمد بنفسه في حفر هذا الحندق ، فأخذ المعول من سلمان الفارسي ونزل الى الحندق ليضرب صخرة بيضاء مَرْوة كسرت حديد أصحابه وشقت عليهم ، ووقف هؤلاء ينظرون اليه .

وقال أحده عمرو بن عوف المزني : « فضرب رسول الله الصخرة ضربة صدعها وبوقت منها بوقة أضاءت ما بين لابتيها الحتى لكأن مصباحاً في جوف لبل مظلم ، فكبر رسول الله تكبير فنح ، وكبر المسلمون . ثم ضربها رسول الله الثانية فصدعها ، وبوقت منها بوقة أضاءت ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله وكبر المسلمون . ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرقت بوقة أضاءت ما بين لابتيها ، حتى لكأن مصباحاً في مصباحاً في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله وكبر المسلمون . ثم ضربها مصباحاً في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله وكبر المسلمون . ثم أخذ بيد سلمان فرقى . فقال سلمان : بابي أنت وامي يا رسول الله ، لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط . فالتفت رسول الله الى القوم ،

<sup>(</sup>١) لابنا المدينة : حرتاها الشرقية والغربية .

فقال : هـــل رأيتم ما يقول سلمان ? قالوا : نعم يا رسول الله ، بأبينا أنت وامنا ، قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج فرأيناك تكبر فنكبر ، ولا نوى شيئاً غيز ذلك ، قال رسول الله : أمـــا الاولى فقد أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، والثانية أضاءت لي منها قصور الرق الروم ، والثالثة أضاءت لي منها قصور الخر من أرض الروم ، والثالثة أضاءت لي منها قصور صنعاء ! ، فكان ذلك بشيرهم بالنصر الذي نحقق لهم بعد أمد يسير .

وكان أبو ذريتنسم تلك الأخبار في قبيلته، ونفسه تتلظى شوفاً الى مشاركة المسلمين في جهادهم الدامي ، حتى لم يبق يطبق هذا الجمود الذي صار اليه في غفار ، فنهد الى يثرب في اوائل السنة السادسة من الهجرة ، ليكون الى جانب الرسول وصحبه ، يشاطرهم آلامهم اذا تألموا ، ويشاركهم في أفراحهم اذا فرحوا، وما أقل ماكانت تهادنهم المناعب والمكاره فتطيب قلوبهم وبفرحون .

THE RESERVE AND THE RESERVE AND THE PARTY.

#### صاحب رسول الله

لم يصحب أبو ذر معه الى المدينة شيئاً اذ لم يكن يملك شيئاً ، فأقام في المسجد مع أهل الصّغة الذين لا مأوى لهم ، لا يأبه لرغد العيش وجلال المقام ، بل يبدأ يومه بالصلاة ومختمه بالصلاة ، ويعايش المؤمنين الصادقين حفياً بهم شفيقاً عليهم . فاذا ما دعي المؤمنون الى الجهاد لم يتخلف رحه مرة ، ولم يفتر ساعده في قتال . وكان الوسول يدعو أهل الصفة البه ليلا فيفرقهم على اصحابه ، وتتعشى طائفة منهم معه . فكان أبو ذر من هذه الطائفة المقربة اليه الأثيرة عنده ، يشاركه نهاراً في أعماله دغزواته ، ويجتمع به ليلا في مجلسه يستمعالى حديثه ويسأله عن كل ما مخطر له ويشمخ لل يلا في محلسه يستمعالى حديثه ويسأله عن كل ما مخطر له ويشمخ لل عليه ، حتى أصبح من اعظم المحدثين واكبر المجاهدين ، وقال فيه علي بن ابي طالب : انه رجل وعي علماً عجز عنده الناس ! وقال طلب العلم ولشدة وعيه اياه ! وكان النبي يبتدئك اذا حضر ، ويتفقده ان غاب . ولما خرج لغزو بني المصطلق استخلفه عملى ويتفقده ان غاب . ولما خرج لغزو بني المصطلق استخلفه عملى

واستمر أبو ذر بببت في المسجد حتى تزوج ، فاتخذ له حينذاك

المدينة فكان ذلك دليلًا على ثقته العظمى به .

خيمة متواضعة على رابية صغيرة مجاورة للبادية ، وفي نهاية طريق طويلة ضربت على جانبيها الحيام ...

وما اكثر ماكان يطل من هذه الرابية على الصحراء ، عند مشرق الشمس او مغربها ، وقدسجا السكون لا يرتفع فيه الاصوت مزمار بعيد من مزامير العرب ، أو صوت المؤذن بدعو المؤمنين الى الصلاة ، فيرى الرمال تمتد أمامه وتمتد ، ويخيل اليه انه يرى جزيرة العرب وقدانحدت قبائلها الشتيتة الموزعة ، وتحررت من نير الفرس والروم ، والفت دولة مترامية الأطراف لا قبسل لأحد باستعباد شعوبها ، بعد ان سلمت مكة المنبعة للرسول ، وبعد ان انضمت اليه القبائل التي كانت تعاديه بالامس لانها رأت انتصاره وتعاظم امره فخشيت ان تتخلف عن الانتظام في موكب انتصاره وتعاظم امره فخشيت ان تتخلف عن الانتظام في موكب هذه القوة الصاعدة .

وكان الرسول قد استعمل رجالاً على الصدقات يوفدهم ليجمعوا له عشر ايراد القبائل ثم يوزع هذا المال على الفقراء، فخف الفقر الذي كان يبسط جناحيه الاسودين الثقيلين على هذه البقعة من الارض حتى بلغ الامر بالناس انهم كانوا يدفنون اولادهم وهم على قيد الحياة لانهم لا يملكون ما يقيتونهم به وان المرابين كانوا بحماون فيد الحياة لانهم لا يملكون ما يقيتونهم به وان المرابين كانوا بحماون فيد الحياة المنتدين او ابنته على البغاء لايفاء ما على ابيها او زوجها من دن .

وطابت نفس ابي ذر بعض الشيء ... و كثيراً ما كان ينجه بفكره الى المستقبل ، فيرجو ان يقبل بخير أوفى ، حين تنتظم الامور ويزداد الانتاج ويستطاع توفير الرزق لجميع الناس .

وكان طبيعياً ان لا يروق للروم ظهور هذا النبي الذي يوحد المعرب وينقذهم من نير المستعبدين ، فحشد هرقل في الشام جيساً كبيراً انضمت اليه بعض القبائل العربية التي لم تكن قد وثقت بعد بدعوة محمد ، كقبائل لحم وجذام وعاملة وغسان . وعزم هرقل على ان يغزو بهذا الجيش اللجب شمال شبه الجزيرة ليسد الطربق بوجه القبائل العربية المسلمة ويبيد ما يستطيع ابادته منها . ولكن محمداً سبقه الى فكرته ، اذ دعا العرب لغزو الروم في تبوك ، فتقاعس فريق من اغنيا المسلمين عن الحروج ، بينما أقبلت بحوع الفقرا ، راغبة في القتال ، وجا ، بعض هؤلا الى النبي بستحماونه ، فقال لهم : لا أجد ما احملكم عليه ! فولوا ، واعينهم بقيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » .

وخرجت طائفة على دواب ضعيفة ، فكانت كلما اجتازت مبلًا أو ميلين تخلف أحد أفرادها ، فيقول اصحاب النبي للنبي : في با رسول الله تخلف فلان ! ، فيقول : « دعوه ، ان يك فيه خير فسيُ لمحقه الله بكم ، وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه . »

وكان لدى أبي ذر بعير اعجف لا يقوى على فطع تلك المسافة الشاسمة ، فأبطأ في بعض الطريق ، فقيل : « يا رسول الله ، تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره » فردد قوله : « دعوه ، ان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . واستمر الجيش في سيره تاركاً أبا ذر مع غيره بمن توقفت رواحلهم عن السير .

وصعب على ابي ذر ان يكون من المنخلفين ، مع ضعاف

العزائم أو ضعاف الايمان ، عن هذا الجهاد الفاصل في حياة العرب. فترك بعيره ، وأخذ متاعه فحمله على ظهره ، وجد بالسير ليلحق باخوانه الغازين ، يعلو الهضاب مرة وينحدر في الوهاد مرة اخرى ، ويضرب في الصحراء ومن حوله آكام من الرمال المحرقة تبنيها يد الرياح في ساعة وتذروها في ساعة . حتى اذا ما أجهده التعب وألح عليه الظها ، بدت له في آخر الافق ضبابة بيضاء كائها بحيرة ماه ، فظن انها السراب ، ولكنه ما زال يغذ السير نحوها حتى بلغها ، فاذا بالسهاء قد أمطرت هناك وبقيت من مائها قطرات في تجاويف احدى الصخور ، فذاق أبو ذر الماء وبلل به شفتيه اليابستين ، غير انه لم يشرب منه بل أودعه في قارورة معه ، وواصل سيره الحثيث على الرمال السهراء المتسعرة .

ولما قارب جيش العرب تبوك ، نظر ناظر منهم نحو الصحرا. ، فرأى رجلًا يسعى على الطريق ، مقبلًا بمفرده من اقصى البادية ، سيراً على قدميه ، قوقف ووقف الناس لانتظاره دهشين ، واذا الرجل ابو ذر ، واذا النبي مخف اليه فيعانقه ، وقد ازداد له حباً وعنه رضى .

ثم يقول النبي لصحبه: « ادركوا أباذر بالماء فهو عطشان » فيدركونه به ، فيشرب شرب الجواد الصادي في عرض الصحراء ، ثم يدنو من الرسول ويقدم اليه قارورة فيها ماه ، فيعجب الرسول ويقول له : « يا أباذر ، معك ماء وعطشت! ، فيقول : « نعم يا رسول الله ، بأبي انت وامي ، انتهيت الى صخرة وعليها ماءالسماء ، فذقته فاذا به عذب بارد ، فقلت لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول

الله ، . فيقول محمد بن عبدالله: ﴿ يَا أَبَاذُر رَحَمَكُ اللهُ ، تَعْيَشُ وَحَدُكُ ، وَمُوتَ وَحَدُكُ ،

و ماكاد النبي يصل الى تبوك حتى صالحه أهلها ، وجاءت الوفود من النواحي المجاورة فصالحته على دفع الجزية ، فعاد الى المدينة دون ابن يصطدم بجيش الروم .

وكانت تلك الغزوة التي قاميها المسلمون في السنة الناسعة للهجرة الخر غزوات الرسول .

## الخليفتان الراشدان

كانت آمال ابي ذر بالعصر الجديد الذي ابتدأ تتعاظم باطراد . ولكنه ما لبث ان فجع والمسلمين بالرسول في السنة الحادية عشرة للهجرة ، وخشي أن تؤدي هذه الفاجعة التي تفطر هما قلبه ، الى تحطيم الآمال الكبار التي عقدها ، وذلك بان يحكم خليفة الرسول هواه وأهله وعشيرته في رقاب الناس فيميل ميزان العدل .

وكان اعظم ما يخشاه أن تضيع حقوق المستضعفين التي كان يرجو أن تتسع وتتوطد كلما توافرت الامكانات التي تساعد على ذلك في المجتمع العربي الذي كان ما يزال في اول تكتله ونموه . وفي الواقع ان الأمر قد اضطرب بعد وفاة الرسول بعض الشيء ، لولا أن ابا بكر قبض زمامه بيد من حديد .

ولقد كان أبو ذر يؤثر علياً على أبي بكر ويرى ان احق منه بالحلافة وبها أجدر . ولما استنجد على بالمسلمين في يوم السقيفة ، جاءه رهط من المهاجرين والأنصار في طليعتهم أبو ذر ، وقالوا له : و انت والله أمير المؤمنين ، وانت والله أحق الناس وأولاهم بالنبي ، هلم بنا نبايعك فوالله لنموتن قدامك ! » فقال : « ان كنتم صادقين فاغدوا على غداً محلقين ، فلما أصبح لم يوافه منهم الا أربعة : الزبير

والمقداد وسلمان وأبو ذر . وكذلك كان شأنهم في اليوم التالي واليوم الذي بعده .

وخشي ابو ذر على الاسلام من الشقاق والفننة ، ورأى ان بعض الناقمين على الصدّبق لم يكن دافعهم الى هذه النقمة حبهم علياً بقدر ماكان دافعهم اليها رغبتهم في تأليب المسلمين بعضهم على بعض ، فبايع أبا بكر كما بايعه لهذا الهدف النبيل على بن ابي طالب نفسه .

ولم بندم الصحابي على مبايعة ابي بكر ، فقد سار الحليفة الأول سيرة راشدة ، فنهج على سنة الرسول في الحدب على المستضعفين ، والانتصاف للمضطهدين من ظالميهم ، والتخفيف من تفاوت الطبقات ، وافتتح عهده بخطبة رائعة خالدة أبان فيها صفات الحاكم العادل ، فقال : « ايها الناس ! اني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فان احسنت فأعينوني ، وان اسأت فقو موني . الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق منه ان شاء الله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل . ولا تشبع الفاحشة في قوم قط الا عمهم بالبلاء . اطبعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم ، فاذا عصيت الله ورسوله في عليكم ! »

وان ينس ابوذر فلن ينسى يوم خرج مع الجيش الاسلامي الى بلاد قضاعة بقيادة أسامة ، ووقف ابو بكر فيهم فخطبهم خطبة جمعت كل آداب الحرب ، فقال : « ايها الناس ! اوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا ، ولا تغاوا، ولا تغدروا ، ولا تشاوا ،

ولا تقتلوا طفلًا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلًا ولا تجرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مشهرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً الا لمأكلة ، وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فاذا اكلتم منها شيئاً بعد شي فاذكروا اسم الله عليها ، وتلقون اقواماً قدفحصوا اوساط وروسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً . ،

وكان الرسول يوزع اموال بيت المال على المسلمين كافية بالنساوي ، ويأخذ خمس الفي، فيقوم بتوزيعه على ذري القربى والبتامي والمساكين وابنا، السبيل فيزيد بذلك في أنصبتهم . فلما توفي أراد بعض اثريا، المسلمين العودة الى نظام الجاهلية ، فامتنعوا عن تأدية الزكاة ، فجرد أبو بكر أحد عشر جيشاً لقتال هؤلا، المرتدين ، فانتصر عليهم وارغمهم على تأدية الزكاة ، واستمر على بقسيم موارد بيت المال على المسلمين بالتساوي . وكانت أهم هذه الموارد الزكاة التي تؤخذ من المسلمين وتوزع على الفقرا، والمساكين، والخزية التي فرضت على الذميين مقابل فريضة الزكاة على المسلمين، والفيء الذي كانت تقسم أربعة اخماسه على الجند والحمس الباقي على والفيء الذي كانت تقسم أربعة الخاسه على الجند والحمس الباقي على عشر الأموال التي يقبل بها التجار الأجانب الى بلاد الاسلام .

ولما تولى عمر بن الحطاب كان حكمه استمراراً اميناً لحكم سلفيه في كل شأن من الشؤون، فكان عهده عهد عدل ورغد وفتوح . وقد جنح الفاروق الى تخصيص السابقين في الاسلام والمجاهدين في

سبيله ، فدون الدواوين وحدد لكل عطاءه ، وصار بعطي كلا من المسلمين نصيباً من المال يتفاوت بحسب عمله .

وحينما تم فنح العراق أشار عبد الرحمن بن عوف على الفاروق بتقسيم أرضها بين المسلمين ، فرفض ذلك وآثر بقاء الاراضي لاصحابها على ان يؤدوا عليها الحراج ثم يوزعه على المسلمين. فابتهج يدفع لكل مولود في الاسلام مبلغاً من المال من بيت مال المسلمين، وينفق من بيت المال على ري التوع وحفرهــــا ، وعلى المرضى والاسرى والمساجين، فضلًا عن اعطيات الادباء والعلماء والمدرسين. ورأى أبوذر في ذاككه ، خطوة جديدة نحو الامل الذي يطمح البه في اقرار العدل والمساواة . وضاعف رضاه وعزز أمله ، أن عمر كان يحرص على رضا العامة ، وينظر الى الأمير كفرد من الأفراد بجري عليه حكم العدل كما يجري على غيره ، فحب المساواة بين الناس لا يعدله شيء من اخلاقه ، وما اكثر المآثر التي قام بها في هذا السبيل وشاعت عنه ، وما أروع قصته مع جبلة بن الأيهم أحد ماوك غسان ، فقد كان هذا يزور البيت الحرام في مكة ، فداس عربي من فزارة على ازاره فانحل ، فلطم جبلة الرجل فبشم انفه ، واشتكى الفزاري الى عمر ، فاستدعى جبلة وسأله عن الأمر، فقال: ﴿ أَنَّهُ تَعْمَدُ حَلَّ أَزَارِي ﴾ ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه السيف ، فقال له عمر : ﴿ قد اقررت ، فاما أن ترضي الرجل واما ان اقيده منك ، فسأل جبلة في دهشة : « وماذا تصنع بي ? » قال : ﴿ آمر بهشم انفك كما فعلت ، فقال : ﴿ وَكَيْفَ ذَلْكُ يَا امْيُرِ المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك! » فقال عمر: « أن الاسلام جمعك وأياه ، فلست تفضله بشيء الا بالنقى والعافية » قال جبلة : « قد ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الاسلام أعز مني في الجاهلية ، فقال عمر : « دع عنك هذا ، فانك أن لم توض الرجل أقدته منك اله فلما رأى جبلة الصدق في عمر ، طلب مهلة ليلة يفكر فيها ، وهرب في الليل وقومه إلى القسطنطينية حيث لحق جرقل .

ولم يمض عامل في زمن عمر موثوقاً به منه في كل ايامـــه الا القليلين ، لأنه كان يرى ان الابقاء على واحد منهم يوماً واحداً بعد الرببة في امره نقص في مروءته ودينه . وكان يسجل اموالهم اذا ولاهم ، فان زادت اخذ نصفها لبيت المال ...

ومن ذلك ماحدث له مع عمروبن العاص والي مصراذ بلغه انه قد صار له مال عظيم ، فكتب البه: وقد ظهر لي من مالك ما لم يكن في رزقك ، ولا كان لك مال قبل ان استعملك ، فأنى لك هذا ? فوالله ، لو لم يهمني في ذات الله الا من اختان في مال الله لكثر همي وانتثر أمري، ولقد كان عندي من المهاجر بن الأولين من هو خير منك ولكني قلدتك رجا غنائك ، فاكتب الي من ابن لك هذا المال ، وعجل! ، فأجابه عمرو: وان ارضا أرض مزدرع ومتجر ، فنحن نصب فضلًا عما تحتاج البه نفقتنا ... ، فكتب اليه عمر: واني خبرت من عمال السو، ما كفى ، وكتابك فكتب الية كتاب من أقلقه الأخذ بالحق ، فقد سروت بك ظناً ، وقد وجهت البك محمد بن مسامة ليقاسمك مالك ، فاطلعه طلعه ، واخرج البه ما يطالك به ، واعفه من الغلظة عليك ، فانه قد برح الحقاد. ه

غلما قدم محمد صنع له عمرو طعاماً ودعاه فلم يأكل ، وقال : « هذه تقدمة الشر ، لو جئتني بطعام الضيف لأكلت ، فنح عني طعامك، ثم أحضر ماله فأخذ نصفه ورده الى بنت المال !

وولى اباهريرة على البحرين ثم أحصى ثووته وقال له: « استعملتك على البحرين وانت بلا نعلين ، ثم بلغني انك ابتمت أفراساً بالف دبنار وستمائة دبنار! » فقال ابو هريرة: « كانت لنا افراس تناتحت وعطايا تلاحقت ، فقال له عمر: « قد حسبت لك رزقك ومؤونتك ، وهذا فضل فأد م ، فقال ابو هريرة : «ليس لك!» قال عمر: « بلى والله ، اوجع ظهرك ، ثم قام البه بالدرة فضربه حتى أدماه ، ثم قال له : « اثت بها ، قال ابو هريرة : « احتسبتها لله ، فقل عمر ؛ « فلك لو أخذتها من حلال واديتها طائعاً . أجئت من اقصى حجر البحرين نجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين ? ما رجعت بك حجر البحرين نجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين ? ما رجعت بك المك اميمة الا لرعبة الحر ! »

If the sales make a second a second as the

A ALLEN CONTRACTOR OF THE STATE OF THE LOCAL CONTRACTOR OF THE STATE O

12. The second of the second o

### أول وهن

0

طابت نفس ابي ذر في عهد الصديق والفاروق ، وسكن الى ما ساد ذلك العهد من حربة وعدل ومساواة . ولكن مقتل عمر بن الحطاب في السنة الثالثة والعشرين للمجرة ببد غلام فارسي ، كان باعثاً له على الألم العميق والتفكير الطويل .

لقد آلمه أن تنتهي حياة ذلك الحاكم العادل المحب لرعبته الشفيق عليهم ، هذه النهاية المحزنة من جراء فساد بعض عماله ، وهو الذي حرص جهده على الزامهم بالامانة والرحمة والنزاهة .

وانشأ يفكر في تلك الامبراطورية الكبيرة التي اسمها العرب وكان هو من بناتها الأولين ..

لقد خشي ان بؤدي انشغال العرب المسلمين بالفتوحات ، وما تبع هذه الفتوحات من تدفق الاموال الى بلادهم ، وتفرق قبائلهم في انحاء الجزيرة العربية وما جاورها من البلدان التي افتتحوها ، الى انصرافهم او انصراف فئة منهم عن مبادى. الحق والعدل والمساواة التي كانت من اهم بواعث الدعوة الاسلامية .

ثم خشي ان تؤدي تلك الفتوحات الواسعة ، واتخاذ العرب المسلمين عواصم جديدة لهم خارج جزيرة العرب ، وارهاق بعض

الولاة لرعاياهم بالرسوم والضرائب ، الى انتقال روح الكفاح في سبيل تحقيق تلك المبادى من مكة والمدينة الى غيرها من العواصم الجديدة ، ومن الهرب الى غيرهم من الشعوب الحاضعة لهم . لا سما وان ما ادخله ابو بكر وعمر على نظام الضرائب كان بقضي على تلك الشعوب ، ان تؤدي الحراج والجزية رسوماً عدة على الصنائع والحرف غير محدودة او مبينة على قاعدة معينة ، بل كان مقدارها وزمن تأديتها منوطين بعمال الحليفة ، وجباة المال ، بعكس الحراج والجزية اللذين كانا محدودين فلم يكن للعمال والموظفين مجال واسع والجزية اللذين كانا محدودين فلم يكن للعمال والموظفين مجال واسع

لقد كان غربن الحطاب يقاوم جور عماله ، وبحثهم على انتهاج طربق العدل ، وبدعوهم الى انصاف رعاياهم ، ويتوعدهم بالعقوبات الشديدة ، ولا يتردد في انزال هذه العقوبات بمن مجل في واجباته منهم ، إلا ان هذا كله لم يكن ليمنع تسرب اموال الرعبة الى جبوب الموظفين ، وتجمع الثروات الكبيرة في ايدي طبقة من الناس ، ولم يكن ليحول دون استياء الطبقة الاخرى التي ينالها عسف العمال والولاة فنوجه نقمتها نحو الدولة ونحو اميرها ، كهذا العامل الفارسي فيروز الذي قدم الى المدينة ليشكو والى الكوفة المغيرة بن شعبة ، ثم قتل الامير في المسجد ١ .

هذا ما بدأ ابو ذر نخشاه ويفكر في علاج، عيرة منه على المبادى، التي قام عليها الاسلام ، وحرصاً على الدولة التي اشترك في وضع اسسها الاولى . ولقد تعاظمت خشيته لما خلف عمر عثان.

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام لبندلي جوزي

بن عفان بعد جـــدال طويل وأزمة حادة ، لان عمر رفض ان يستخلف احداً بعده ولكنه عهد عهداً فقال : ﴿ علي مِنْ عَلَى مِنْ ابي طالب ، وعثمان بن عفان ، وسعد بن ابي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ، وعبدالله بن عمر على ألا يكون له من الأمر شيء ، ولنكن الحلافة للرجل الذي يقع عليه الاختيار من الفريق الذي في صفيه عبدالله بن عمر في في حالة تساوي الاصوات، فتنافس هؤلاً، على الحُلاف، ، فاشار احدهم عبد الرحمن بن عوف ، بأن يخرج نفسه منها ويتقلدها على أن يوليها أفضلهم . ثم انشأ يسأل المسلمين رأيهم فانقسموا بسين مفضل لعلى ومفضل لعثمان . ثم طلب من علي " ان يقسم بانه ان تقلد الخلافة عامل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ، فقال : « ارجو ان افعل واعمل بمبلغ علمي وطاقتي ، فدعا عثمان وطلب منه ماطلب من على" فقال : ( نعم ! فبايعه وبايعه المسلمون. ولم يكن ابو ذر لينسي مكانة ذي النورين في الاسلام ، أو ينسي حلمه وتقاه وجوده ، ولكنه كان لا ينسى ايضاً ضعفه لعشيرته بني أمية وايثاره اياهم بالحيو ، فضلًا عن انه قد طعن في الشيخوخة إذ بلغ يومذاك السبعين من عمره .

وكان من بواعث فلق أبي ذر ايضاً ، ان عثان لما بوبع بالخلافة ، خطب الناس خطبة لا تبين السياسة التي عو ل على انتهاجها في شؤون دولته ، واغا اكتفى بترديد النصائح والتزهيد في الحياة ، مخلاف أبي بكر وعمر اللذين كان اول ما صنعاه لما بوبعا انها اخذا نفسيهما باحقاق الحق وانصاف المظاوم من الظالم .

والواقع ان عثمان لم يكد يستقر في كرسي الحلافة ، حتى سلم الدارة الدولة إلى ابناء عمه بني أمية ، فلم يوض ذلك اكثر الصحابة والمهاجرين وجماعة من آل أبي بكر وعمر ، فاخذوا يقاومون الحليفة وأهله .

إلا أن أفوى مقاومة قامت بوجه عثمان هي مقاومة الطبقات الشعببة التي شقبت في عهده وأزداد فقرها نتيجة احتكار فربق من الولاة مرافق الحباة في الامبراطورية العربية ، وأتساع النفاوت بين طبقة الارستوفر أطبين أصحاب الثروات الضخمة وطبقة المقاتلين وعامة الشعب المنبرمين من فقرهم وحرمانهم .

قال الطبري: وكان عمر بن الحطاب قد حظر على اعدلام فريش من المهاجرين ، الحروج في البلدان إلا بأذن وأجَ ل ، فشكوا ذلك فقال: « ألا اني قد سننت سن البعير ، يبدأ فيكون بخدادعاً ، ثم تنباً ، ثم رباعياً ، ثم سديساً ، ثم بازلا ، ألا فهل ينتظر بالبازل الا النقصان ? الا فات الاسلام قد بزل ، الا وان قريشاً يويدون ان يتخذوا مال الله معونات دون عباده ، الا فأما وابن الحطاب فلا ، اني قائم دون شعب الحرة ، آخد بلا فأما وابن الحطاب فلا ، اني قائم دون شعب الحرة ، آخد بلا فأما وابن الحطاب فلا ، اني قائم دون شعب الحرة ، آخد بلا فأما ولي عثان الملاقيم قريش وحجزها ان يتهافتوا في النارا الله عمان إلى عثان الملاقيم قريش وحجزها ان يتهافتوا في النارا الله فاما ولي عثان الملاقيم قريش وحجزها ان يتهافتوا في النارا الله فاما ولي عثان الملاقيم قريش وحجزها ان يتهافتوا في النارا الله فاما ولي عثان

<sup>[</sup>١] الجذع من البعير ما كان في سن الحامـــة والثني في الـــادـــة والرباعي في الـــادـــة والرباعي في السابعة والـــديس في الثامنة والبازل في التاسعة .

الحُلافة لم يأخذهم بالذي اخذهم به عمر ، ، فانساحوا في البلاد ، فلما وأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس ، انقطع من لم يكن له طول ولا مزية في الاسلام فكان مغموماً في الناس ، وصاروا اوزاعاً اليهم ، وأملوهم ، وتقدموا في ذلك فقالوا يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في النقرب اليهم ، فكان ذلك أول وهن على الاسلام وأول فتنة في العامة ١ .

ويقول المسعودي ان عنمان قد أقطع ابناء عشيرته القرى والأراضي ، وأعطى خيبر لمروان بن الحكم وكان النبي قد تركها فيئاً للمسلمين وظلت كذلك في عهد أبي بكر وعمر ، واعطى مروان ايضاً خمس خراج افريقية وترك لمعاوية خراج الشام فاحتجنه ولم يوزعه على المسلمين. وفي ايامه بلغ مال الزبير بن العوام خمسين الف دينار وخلف الف فرس والف عبد والف أمة وعشرات الدور بالبصرة والكوفة والقاهرة والاسكندرية ، وبلغت غلة طلحة بن عبيد الله التميمي من العراق كل يوم الف دينار (?) ومن ناحية سراة اكثر من ذلك ، وبلغت ثروات عبد الرحمن الزهري وزيد بن ابيت و المقداد ويعلى بن امية و كثير ين غيرهم مثل ذلك المبلغ ويروي المسعودي فنوناً شتى من ترف اصحاب عثمان وأرقاماً ويكثر وصفه فيمن قالك من الأموال في ايام عثمان ولم يكن مشل ذلك في عصر عمر بن الخطاب بل كانت جادة واضحة وطريقة بيدة ٢٠٠٠ دلك في عصر عمر بن الخطاب بل كانت جادة واضحة وطريقة بيدة ٢٠٠٠ دلك في عصر عمر بن الخطاب بل كانت جادة واضحة وطريقة بيدة ٢٠٠٠ دلك

<sup>(</sup>١) الطبري ، الجزء ٥ ، الصفحة ١٣٤

<sup>[</sup> ٢ و٣ ] مروج الذهب ، الجزء الأول ، الصفحة ٤٣٤ \_ ٣٧٤ -

### نصير المستضعفين

engine in the same of the land of the land

Light of the continue of the

The little of the Particle in the still the

أغضب أباذر ان تصير الحلافة الى عثان بن عفان بدلاً من علي ابن ابي طالب ، وأثاره النهج الذي انتهجه بالرعبة ، فخرج منذ أول عهده الى الشام ، فهاله ما رأى فيها من انقسام المجتمع الى فريقين متباينين: اغنياء مترفين وفقراء مدقعين، لاستثثار معاوية واصحابه بالغي، والغنائم لانفسهم وحرمان المقاتلة منها وهم الاكثرية الساحقة من العرب ، مدعين ان الفي، لله وليس للمحارب الااجر قلبل بدفع اليه. وأخذ يحارب تجردبعض الناس من الثروة على حساب تضخمها في ناحية اخرى ا ، أو محارب على الاصح تضخم الثروة لدى بعض الناس على حساب تجرد الاخرين منها . فوجدت فيه الطبقات الشعبية الساخطة المحرومة عطاءها ، معبراً عن سخطها ومطالباً بانصافها واعادة حقوقها اليها .

وكان يقف في المسجد في المسجد في الله أحاديث النبي وآيات القرآن الكريم ولا سيا قوله تعالى : « والذبن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم الأنفسكم

١ \_ ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله لعبد الحبد حودة السحار

فذوقوا ما كنتم تكنزون ، حتى ولع به الفقراء المهضومة حقوقهم ولعاً عظيماً ، وخافه الظالمون والمترفون ، وقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية : • انها الفتنة الكبرى،وان أباذر لمفسد عليك الشام فتدارك أهله ان كان الك فيه حاجة » .

وقد ارسله معاوية الى غزو أرض الروم ، ثم الى غزو جزيرة قبرس ، محاولا "ان يشغله عما هو فيه ، ولكن سرعان ما انتصرت جيوش العرب ، وعاد أبوذرالى مكانه من الكفاح . وكان يقول : «اني لأرى حقاً يطفا ، وباطلا يجيا ، وصادقاً مكذباً ، واثرة بغير تقى ، وصالحاً مستأثراً عليه ! • ولما بنى معاوية قصر الحضرا ، أرسل البه أبوذر من يقول له : « با معاوية ، ان كانت هذه من مال الله فهي الحيانة ، وان كانت من مالك فهي الاسراف ! »

وكان معاوية قد سمى مال بيت المسلمين: مال الله . فقال أبوذر: « ألا ان كل شيء لله ، ولكن كأن معاوية يويد ان يحتجن عذا المال وبيحو أسم المسلمين ، ودخل عليه فقال له : « يا معاوية ما يدعوك الى ان تسمي مال المسلمين مال الله؟ ، قال : « يرحمك الله يا أباذر ، ألسنا عباد الله والمال مال الله ? ، قال : « فلا تقال ، وليس ولكن قل مال المسلمين . ان اموال الفي ، من حقوق المسلمين ، وليس لك ان تختزن منها شيئاً ، ولكنك خالفت الرسول وأبا بكر وعمر وكنزتها لك ولبني امية . . لقد اغنيت الغني يا معاوية وأفقرت الفقير . . ! »

وحاول معاوية ان يسترضيه بشتى السبل : وقد بعث اليه يوماً بثلاءًا له دينار ، فقال أبوذر لرسوله : « ان كانت من عطائي الذي

حرمتمونيه أقبلها، وان كانت صلة فلا حاجة لي فيها ، وردها اليه . ودعاه مرة الى مجلسه وطلب منه ان يؤاكله فأبي ، فقال له : ﴿ انَ الْاغْنَبَاءُ بِشَكُونَكَ لَانْكُ نَثْيُرِ الْفَقْرَاءُ عَلَيْهُم ﴾ فأجاب : اني انهاهم عن جمع الاموال وعدم انفاقها في سبيل الله اي في سبيل الحير والمنفعة العامة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ... وأطلب منهم ان يردوا فضل اموالهم على الفقراء ، فات ذلك لحق لهم في اعناق الاغنياء لقوله تعالى : « و في اموالكم حق معاوم للسائل والمحروم ، فأخرجه معاوية من مجلسه ونهى الناس عن مجالسته فلم ينتهوا . وفي طبقات ابن سعـــد عن جلام بن جنـــدل الغفاري قال : كنت عاملًا لمعاوية على فنسرين والعواصم في خلافة عثمان ، فجئت اليه يوماً أسأله عن حال عملي ، اذ سمعت صارخاً عـلى باب داره يقول: ﴿ اتَّكُمُ القطار بحمل النار ، اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له ، اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له ، فأزبأر معاوية وتغير لونه وقال : ﴿ يَا جِلامَ أَتَعَرَّفُ الصَّارَخُ مَنْ هُو ؟ ﴾ فقلت : « اللهم لا ، قال : « من عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم فيصرخ عملى باب قصرنا بما سمعت ؟ » ثم قال : « أدخلوه على ، فجيء بأبي ذر بين قوم يقودونه حتى وقف بين يديه ، فقال له معاویة : « یا عدو الله وعدو رسوله تأتیناکل یوم فتصنع مـــا تصنع ، أما اني لو كنت قاتل رجل من اصحاب محمد من غير اذن امير المؤمنين عثمان لقتلتك ، ولكني استأذن فيك ،

فالنفت اليه فاذارجل أسمر، ضرب من الرجال، خفيف العارضين، في ظهره حناء، فاقبل على معاوية وقال: « مـا أنا بعدو الله ولا لرسوله، بل انت وابوك عدوات الله ولرسوله أظهر تما الاسلام وابطنها الكفر .. النع»

وكان ابو ذر قد تعرف في دمشق برجل من صنعا، يدعى عبدالله ابن سبأ كان يتنقل في الولايات الاسلامية داعياً الى ما يدعو اليه ابو ذر من الحق والعدل ، فانبأه ان السخط عام في تلك الولايات على سياسة الجور واحتكار الثروات ، فقوى ذلك من عزيمته وتشدد في دعوته ، وقويت حركة الفقرا، والمستضعفين الملتفين حوله حتى أخذوا يسيئون الى الاغنيا، ا فأخذ هؤلا، يتهددونه ، فقال : « ان بني امية تهددني بالفقر والقتل ، ولبطن الأرض احب الي من ظهرها وللفقر أحب الى من الغنى . »

وما زالت دعوته تنتشر بين الناس حتى انقلبت الى ثورة تجيش في النفوس وتوشك ان تنفجر ...

وصعد معاوية المنبر يوماً يخطب الناس قبل صلاة الجمعة ، فقال : « إنما المال مالنا والفي، فيئنا، فمن شئنا اعطيناه ومن شئنا منعناه ، فاذا برجل من عامة الناس يتف من اقصى المسجد: « بل المال مالنا نحن والفي، فيئنا ، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه الى الله باسيافنا ! » ولبث الرجل واقفاً تتطلع اليه العيون معجبة ، وتشر لب الاعناق نحوه متحدية ، فأدرك معاوية ان فكرة ابي ذر قد تجسدت واصبحت

<sup>[</sup>١] تاريخ الاسلام السياسي للدكتور حسن ابراهيم حسن ، الجزء الاول، ص ٣٤٧

قوة مادية ذات خطر ، وايقن ان اقل سو، بلقاه هذا الرجل سيؤدي الى ثورة هذه النفوس المتحفزة التي عبر الرجل عن ارادتها وتحدث بلسانها جميعاً ، فلجأ الى دهائه المعروف : ابتسم للرجل بعطف كبير ، وقال للناس : « ان هذا الرجل احياني احياه الله ، محمث رسول الله يقول : سيكون بعدي امراء يقولون ولا يرد عليهم ، يتقاحمون في الناركم تتقاحم القردة ! ،

و انقلب معاوية الى بيته بعد الصلاة وهو يكاد ينمزق غيظاً وحقداً ، فكتب الى عثمان : « ان ابا ذر يصبح اذا أصبح وبمسي اذا أمسى وجماعة من الناس كثيرة عنده ، وقد ضبق علي وأعضل بي ولا آمن ان يفسدهم عليك، فان كان لك في القوم حاجة فاحمله ، فانه قد صرف قلوب أهل الشام عنك وبغضهم بك، وهم لا يستفنون غيره ، ولا يقضي بينهم الا هو » .

فاجابه عثان : و أن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها ، ولم يبق الا أن تثب ، فلا تنكأ الجرح ... احمل أبا ذر على أغلظ مركب وأوعره ، ثم أبعث به مع من ينخش به نخشاً عنيفاً حتى يقدم به علي ، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت فأغا غسك ما استمسكت ! »

فتنفس معاوية الصعدا، ونهض لفوره فوجه أباذر الى المدينة مع خمسة من الصقالبة على قتب بلا وطا، ، فتجمهر نفر من الناس حوله يويدون ان يمنعوه ويودوه ، فخطبهم فقال : « ايها الناس اني موصيكم بما ينفعكم ، وتارك الحطب والتشقيق . ايها الناس احمدوا الله عز وجل ، فقالوا : « الحمد لله » قال : « اشهد ان لا اله

الا الله وان محمداً عبده ورسوله ، فأجابوه بمشل ما قال . فقال : واشهد ان البعث حق ، وان الجنة حق ، وان النار حق ، وافر بما جا جا من عند الله ، فاشهدوا علي بذلك ، قالوا : نحن على ذلك من الشاهدين ، قال : و البيشكر من مات منكم على هذه الحصال برحمة الله ورسوله ما لم يكن للمجرمين ظهيراً ، او لاعمال الظلمة مساعداً او لهم معيناً . ايها الناس اجمعوا مع صلاتكم وصومكم ، غضباً لله اذا عصي في الأرض ، ولا توضوا ائتكم بسخط الله ، وان احدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم وازروا عليهم وان عذبتم وحرمتم وسيوتم ، حتى يرضى الله ، فان الله أعلى واكبروأجل ، لاينبغي ان وسيوتم ، حتى يرضى الله ، فان الله أعلى واكبروأجل ، لاينبغي ان يسخط برضى المخاوقين ... اللخ » .

## الث\_ائر

طالت الطريق بأبي ذر ، وألح عليه الحر والظمأ ، وتسلخت فخذاه من طول قعوده على القتب البابس ، قتب البعير الهزيل الذي كان يحمله من دمشق الى المدينة ، طاوياً منعطفات الصحراء المقفرة ورمالها المتسعرة ، كأنه مركب بمخر عباب اليم ، وقد انتهكت قواه كما انتهكت قوى راكبه ، لان الحراس الشداد الغلاظ الذين يرافقونه ، لا يسمحون له براحة ولا يعرجون به الى الغلاظ الذين يرافقونه ، لا يسمحون له براحة ولا يعرجون به الى ظل ، بل يحثونه على ان بغذ السير في الليل والنهار ، كي ببلغ الشيخ المتمر د المدينة قبل ان تتسامع الجاهير التي أحبته بإ بعاده ، وقبل ان بتصل هذا النبأ بالقبائل العربية الصابرة على ضيم .

وكان هذا الشبخ الذي امتزجت على جبينه سمات البطل المقدام والقديس الورع ، يرسل انظاره في الصحراء المترامية ، ويرسل خواطره معها في كل وجه ، متسائلا فيم أصابه هذا البلاء ، وهسل هو على حق ام باطل ? فيطالعه من ثنايا الافق البعيد ، وجه النبي الحبيب يبتسم له مواسياً ويقول له : « سيصيبك يا أبا ذر بلاء في سبيل الحق . . . يا أبا ذر قل الحق وان كان مراً ، ولا تخش في الحق لومة لائم ! » فينشرح صدره وتثلج نفسه ، وبتذكر قول النبي له

ولاصحابه في وصاياه الاخيرة لهم : « اوصي الله بكم ، واستخلف عليكم ، واحذركم الله اني لكم منه نذير مبين ، ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده ، فانه قال لي ولكم : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ؛ والعاقبة للمتقين ! » .

وتسري الى نفس الشيخ نشوة الاطمئنات الذي يشيع من حوله في الأرض الممتدة امتداد الطرف ، وفي السماء الصافية صفاء الله ، ويقول لنفسه وقد استعاد كلمات الله وكلمات وسوله: فما بال هؤلاء العمال والولاة قد علوا في الارض واحتكروا رزق العباد ، وما لهم يدّعون انهم أحق بالخير منا نحن الممتضعفين وما قامت الدعوة الاسلامية وما انتصرت الاعلى اكتاف هؤلاء المستضعفين ويسواعدهم!

ويتساءل ابو ذر وقد ذهب به الحيال كل مذهب ... وما لهؤلاء المتزعمين والمتكبرين يزدهون علينا بعراقة منبتهم واصالة عنصرهم وقد شكاني بلال الحبشي الى النبي لاني عيرته بأمه الأعجمية فوبخني الرسول وقال لي : ويا أبا ذر ارفع رأسك فانظر ثم اعلم انك لست بافضل من أحمر فيها ولا أسود ، الا ان تفضله بعمل ، فأي عمل يعمله هؤلاء حتى يفضلوا غيرهم من الناس ? وما بالهم يستأثرون بأرزاق لم يستحقوها بعملهم وقد قال الله في كتابه العزيز دوأن ليس للانسان الا ماسعى، وما بالهم بكنزون المال لا يبالون من ابن اكتسبوه أمن حل ذلك أم من حرام وقد قال رسول الله : و من لم يبال من ابن اكتسب المال لم يبال عن وجل من ابن ادخله النار ، ولا يعمدون الى انفاقه لخير اومنفعة وجل من ابن ادخله النار ، ولا يعمدون الى انفاقه لخير اومنفعة

عامة وقد هدد الله من يفعل ذلك بعذاب اليم . ثم ما لهؤلاء الرقيق والجواري بتكاثرون والقرآن الحكيم لم يجد مناسبة لعنقهم إلاحض عليها ، وما لهم يظلمون وبضطهدون وقد قال الرسول ؛ اطعموهم بما تأكلون وألبسوهم بما تلبسون ?!

وتواردت على ذهن أبي ذر خواطر وذكريات شي أثارت شجنه ولكنها قوت عزيمته في الجهاد الذي ندب نفسه القيام به احقاقاً للحق واقراراً للعدل . واذا بمدينة الرسول تبدر في آخر الافق وقد اشعلها شعاع دام من أشعة الشمس الفاربة ، ثم اذا بصوت يرتفع بعد قليل وكأنه صوت رائد في نبراته رنة الثقة والحزم والتأكيد قائلًا: الله اكبر!

وكان أبو ذر قد ألف الأذان لكثرة ما سممه وردده ، ولكن هذه الكلمة التي اسقطت عروش الجبابرة ورجفت لها قاوب الظالمين، قد اتصلت اذ ذاك اتصالاً وثيقاً بسلسلة افكاره ، حتى خبل البه انها تهدر من السها، في سمعه وقلبه ، شجية النغم حاوة النبرات منموجة الصدى ، فتملأه خشوعاً ولكنها قلاه ايضاً ثقة وحزماً وتأكيداً بان الله اكبر من الطغاة والمستبدين ، فيشعر بانه لم يكن أصفى عقلاً وأنضج رأباً وأخصب تفكيراً منه في ذلك الحين ، وتنتصب قامته المقوسة على ظهر البعير الاعجف ، كقائد قد اختط

لنفسه خطة وصح منه العزم على المضي في تحقيقها...

وكان قد بلغ جبل سلع في ظاهر المدينة ، فرأى جماعة من الناس مجتمعين عند أقدام الجبل ، فهتف بهم : « بشروا اهل المدينة بغارة شعوا مذكار ... بشروا اهل المدينة بغارة شعوا وحرب مذكار ... »

ومضى حتى دخل على عثمان في مجلسه ، فابتدره هـذا بقوله :

« لا قرب الله لعمرو عيناً ، فقال ابو ذر : « والله ما سماني ابواي عمراً ، ولكن لا قرب الله من عصاه وخالف امره وارتكبهواه ، فقال عثمان : « انت الذي فعلت وفعلت ... » فقال ابو ذر : « نصحتك فاستغشني ! » قال عثمان : « كذبت ، ولكنك توبد الفتنة وتحبها ، وقد انغلت الشام عليتا » فقال ابو ذر : « اتبع سنة صاحبك لا يكن لأحد عليك كلام » فقال عثمان : « مالك ولذلك لا أم لك ! »

فقال ابو ذر وقد تعاظم مسبة عثمان له : و والله ما وحدت لي ذنباً الا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ». قاجاب : قال : و فما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك ؟ ، قاجاب : وليس أهل الشام هم الذين يشكونني ، ولكن هناك قشة قليلة كنزت الاموال واحتكرت الأرزاق ومنعتها عن أصحابها ومستحقيها ، ساءها ان اقول للناس : ما كان لكم من حق فخذوه ، وما كان باطلا فذروه ! فهم بصرون يا عثمان على أكل الماطل! ،

فصرخ عثمان : ﴿ أَشْيَرُوا عَلَيْ ۚ فِي هَذَا الشَّيْخُ الْكَذَابِ ، اما انْ.

اضربه او اقتله ، فانه قد مزق جماعة المسلمين ، أو انفيه من ارض الاسلام!»

فقال على بن ابي طالب : « اشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون : « فان يك كاذباً فعليه كذبه ، وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب! » على أني سمعت رسول الله يقول : « ما أظلت الحضرا، ولا أقلت الغبرا، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر! »

فغضب عثمان وقامت بينه وبين على مشادة حظر بعدها على الناس ان يقاعدوا أبا ذر أو يكلموه \ ولكن الناس ازدادوا تألباً حوله ، ونهاه عن الفتيا ولكن فتاويه ظلت تتتابعوقال : و والذي نفسي بيده ، لو وضعتم الصمصامة همنا ( واشار الى عنقه ) ثم ظننت اني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله قبل أن تحتزوا الأنفذتها! ه

وارسل اليه ان يكف عن تلاوة الآيات والأحاديث التي تؤلب المستضعفين على المترفين ، فقال : « أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى ، فوالله لأن ارضي الله يسخط عثمان أحب الي من ان اسخط الله برضى عثمان ! »

وحاول عثمان ان يستميله فأرسل اليه موليين له ومعهما مائتا دينار قائلًا لهما: « انطلقا الى ابي ذر فقولا له ان عثمان يقرئك السلام ويقول لك: «هذه مائتا دينار فاستعن بها على ما نابك » فقال أبو ذر: « هل اعطى أحداً من المسلمين مثل ما اعطاني ? »

<sup>(</sup>١) اعيان الشيعة للسيد محسن الامين ، المجلد ١٧ ، الصفحة ٥٩٥ .

قالا: ولا ! يه قال : و فأغا أنا رجل من المسلمين يسعني ما يسعهم ه قالا: و أنه يقول لك : هذا من صلب مالي ! ووالله الذي لا إله الا هو ما حالطها حرام ، ولا بعث بها البك الا من حلال ، فقال : ولا حاجة لي فيها ، وقد اصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس ، فقالا له : و عافاك الله وأصلحك ، ما نوى في بيتك قليلا ولا فقالا له : و عافاك الله وأصلحك ، ما نوى في بيتك قليلا ولا كثيراً بما تستمتع به ! ، فقال : و بلى ، تحت هذا الأكاف الذي ترون رغيفا شعير قد أنى عليهما أيام في أصنع بهذه الدنائير ? ، وردها الى عثان .

فأعاد عثمان الكرة غير مرة ، وارسل اليه يوماً مائة دينار مع عبد له ، وقال له : وان قبلها فأنت حر ، فأتاه بها فلم يقبلها ، فقال : واقبلها يرحمك الله فان فيها عنقي ! ، فقال: وان كان فيها عنقك فان فيها رقي ، وأبى ان يقبلها .

ودعاه الحليفة اليه مرة محاولاً أخذه باللين ، فأقبل وكان كعب الأحبار وبعض الوجوه عنده ، فقالله : « يا أبا ذر ألاتكف عما أنت فيه ? » فقال : « حتى ينتصف الفقراء من الاغنياء ! » فالتفت عثان الى من حوله وقال : « أرأيتم من زكى ماله ، هل فيه حتى لغيره ؟ »

فقال كعب الاحبار : ﴿ لا يا امير المؤمنين لو اتخف لبنة من ذهب ولبنة من فضة ماوجب عليه بعد ذلك شي • ! › فدفع أبو ذر عصاه في صدر كعب ١ وقال : ﴿ كذبت ! » ثم تلا :

١ اعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ، المجلد ١٧ الصفحة ٢٠٥

وليس البر أن نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربي والبتامي والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم أذا عاهدوا، والصابرون في البأسا، والضراء وحسين البأس، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المفلحون».

ثم قال: وألا ترى ان الله تعالى قد فرق بين ادا، الزكاة واعطاء المال ذوي القربي والبتامي والمساكين والأرقاء وقدم هذا على ذاك ؟ ، ثم الا ترى انه تعالى قدد نهى عن الكنز وامر بانفاق الاموال في سبيل الحير ، فأصر كعب على قوله: و من أدى فريضة الزكاة فقد قضى ما عليه! ، فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب مرة ثانية وقال ؛ و الئن اغتصب الرجل اموال الناس وسلبهم حقوقهم بالباطل ، ثم أدى الزكاة على هذه الاموال المغصوبة والحقوق المساوبة تسمه مسلماً يؤدي فريضة! ، ثم غادر المجلس .

ودخل مرة أخرى مجلس امير المؤمنين وبين يديه مائة الف درهم قد حملت اليه من بعض النواحي ، واصحاب حوله ينظرون اليه ويطمعون ان يقسما فيهم ، فقال له: وما هذا المال ؟ ، فقال عثمان : «مائة الف درهم حملت الي من بعض النواحي اربد ان اضم اليها مثلها وأرى فيها رأيي ، ثم التفت عثمان الى من حوله فقال : « أيجوز للامام ان بأخذ من المال شيئاً قرضاً فاذا أيسر قضى ؟ ، فقال ابو ذر

< ان م لا مجوز ! م وقال كعب « انه لجائز ، فصرخ به ذربوأ ودفع عصاه في صدره ١ .

أم التفت الى عثمان فقال له: ويا عثمان ايما اكثر مائة الف درهم الم أربعة دنانير ؟ وفقال : وبل مائة الف درهم وفقال : و أما تذكر اني انا وانت دخلنا عليه فلم يرد علينا السلام عشاء فرأيناه كثيباً حزيناً ، فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام ببشره المعهود و فلما أصبحنا أنيناه فرأيناه ضاحكاً مستبشراً فقلنا له: و بآبائنا وامهاننا ، دخلنا عليك البارحة فرأيناك كثيباً حزيناً ، وعدنا اليك اليوم فرأيناك ضاحكاً مستبشراً ! ، فقال : و نعم ، كان قد بقي عندي من في المسلمين اربعة دنانيز لم ونعم ، كان قد بقي عندي من في المسلمين اربعة دنانيز لم اكن قسمتها ، وخفت أن يدركني الموت وهي عندي، وقد فسمتها اليوم فأين ما تقول واصحابك بما قاله رسول الله ! ، اليوم فاستوحت ، فأين ما تقول واصحابك بما قاله رسول الله ! »

« با أبا ذر انك شبخ خرفت وذهب عقلك ، ولولا صحبتك لرسول الله لقتلتك »

en all the or a selection of the second of the

عن سفى النواس اب أن اعراليا شايا رأوى فيا راقي م

فخرج ابو ذر غاضباً لا يلوي على شيء .

(١) مرتوج الذهب، الجزء الاول ، الصفحة ٤٣٨ . الله .

his all the about the

### الطريد

ظل أبو ذر شهوراً عدة منطوياً على نفسه لا يكاد يغشى الو يجالس احداً ، بقضي عامة يومه في المجلس مصلياً مفكراً ملتزماً الصمت لا يتحدث الا اذا استفتى أو سئل عن أمر أشكل على صاحبه ..

وفي ذات يوم جي، الى مجلس امير المؤمنين بتركة عبدالوحمن بن عوف من المال ، فملأت مكاناً كبيراً منه ، فقال عثان :

« افي لأرجو لعبد الرحمن خيراً ، لانه كان بتصدق ويقري الضيف وترك ما ترون ، فقال كعب الأحبار : « صدقت يا امير المؤمنين ، قد كسب طيباً وانفق طيباً وترك طيباً . . لقد أعطاه الله خير الدنيا والآخرة ! » .

وبينا هو في بعض الطربق رأى عظم بعير فأخذه بيده كالمصا، ثم انطلق الى غرضه والشرر يتطاير من عينيه، فقبل لكعب أن أبا ذر بطلبك، فولى هارباً حتى دخل على

عثمان يستغيث به ، وأقبل أبو ذر في طلبه حـتى انتهى الى دار عثمان ، فلما دخل قـام كعب فجلس خلف عثمان محتمماً به ...

فصرخ ابو ذر : و ويلك يا كعب ... تقول لرجل مات وترك ذلك المال ان الله قد أعطاه خير الدنيا والآخرة ، وتقطع على الله بذلك! ألا فاخبرني من ابن اتى بهذا المال ؟ هل أنزله الله عليه من السهاء أم أخذه من حقوق الناس وأتعابهم ؟ ألا والله ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع السويدا، من قلبه!»

<sup>(</sup>١) اعيان الشيعة ، المجلد ١٧ ، الصفحة ٤٤٧ ومروج الذهب ، المجلد ١ الصفحة ٣٨٤ .

فكبر ذلك على عثان وضاق به صدره ، حتى كاد يتمزق غيظاً . وتمنى لو ان هذا الشيخ المتمرد غير أبي ذر خامس الاسلام ورفيق رسول الله واحد الحورايين الذين مضوا على منهاجه ، اذن لعرف كيف يعقد لسانه . ثم التفت صوب حانقاً مغلوباً على أمره وقال له : « ما اكرثر أذاك لي ، دار عني وجهك ، والله لا جمعتني واياك دار فاخرج عنا ... فقال ابو ذر : « ومحك يا عثان ، أما رأيت رسول الله ورأيت ابا بكر وعمر ، هل هديك كهديم ? أما الك

فقال عثمان مصراً على تنفيذ عزمه : « اخرج عنــــا من للدنا وحوارنا ...»

فقال أبو ذر وقد رأى الغضب في وجه الحليفة : ﴿ مَا اَبِغَضَ الِّي جُوارِكَ ، فالى ابن أُخْرِجِ ؟ ﴾

فقال الحليفة : «حيث شئت .. ، قال ابو ذر : « فاسير الى مكة ؟ ، قال : « لا والله ، قال : « أخرج الى الشام أرض الجهاد ؟ ، قال : « انحا جلبتك من الشام لما أفسدتها أفأردك اليها ؟ ، قال : « افأخرج الى العراق ؟ ، قال : « « لا ، أنك ان أن تخرج اليها تقدم على قوم اولي شقة وطعن على الائحة والولاة ! ، قال : « افأخرج الى مصر ؟ قال : « لا والله فاختر غير مد البلدان ! ،

فقــــال ابو ذر وقد ضاق صدره : ﴿ وَاللَّهُ ، مَا اخْتَارُ غَيْرُ مَا ذَكُرَتَ ، وَلُو تُرَكَّتَنِي فِي دَارُ هَجِرَتِي مَا اردَتَ غَيْرُهُـــا ،

فسيوني حيث شئت . ،

قال عثمان : و فاني مسيوك الى البادية ? ، قال أبوذر : أصير بعد الهجرة اعرابياً ! ، قال : و نعم ! ، قال أبوذر : و فأخرج الى بادية نجد ! ، قال عثمان : و بل الى الشرق الابعد أقصى فأقصى . . امض على وجهك هذا منذ اليوم ولا تعدون الربدة ! ،

ودعا عثمان مروان بن الحكم وجماعة من رجاله فقال لهم: « اخرجو، من بين يدي حتى تركبو، قتب ناقة بغير وطا، ، ثم انجوا به ، وتعتعوه ، حتى توصلوه الى الربذة فتنزلوه من غير أنبس حتى يقضي الله فيه ما هو قاض! » فأخرجوه متعتماً ملهوزاً بالعصا ١.

وكان عثمان قد نهى الناس ان بصحبوه في مسيرهأو يشيعوه، وشدد عليهم في ذلك، فتجافوه خوفاً من امسير المؤمنسين ٢.

فبلغ ذلك علي بن ابي طالب ، فبكى حتى ابتلت لحبته ، وقال : ﴿ أَهَكُذَا يُصْنِعُ بِصَاحِبِ رَسُولُ الله ، أنا لله وأنا اليه راجعون ، ثم نهض ومعه أخوه عقبل وولداه الحسن والحسين وجماعة من أصحابه حتى لحقوا أبا ذر فشيعوه .

وجعل الحسن يكلم أبا ذر ، فقال مروان بن الحكم : « ايهاً با حسن ، ألا تعلم ان امير المؤمنين قد نهى عن كلام

١ اعيان الشيعة ، الحجلد ١٧ ، الصفحة ٥٠٠ .

٢ سيرة ابن هشام ، الجزء ٢ ، الصفحة ٧١١ .

هذا الرجل، فان كنت لا تعلم فاعلم ذلك. ، فساور علي بن ابي طالب عليه السلام غضب شديد وأقبل على مروان فضرب بالسوط بين اذني واحلته ا وقال: وتنح لحاك الله الى النار! »

فرجع مروان بن الحكم خزيان مغضبا الى عثان مخبره الحبر . وقال على : «يا أبا ذر انك غضبت الله ، وان القوم قد خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك ، فامتحنوك بالقلى ونفوك الى الفلا ، والله لو كانت السهاوات والارض على عبد رنقاً ثم انقى الله لجعل له منها مخرجاً ، يا أبا ذر لا يؤنسنك الا الحق ولا يوحشنك الا الباطل » .

وقال على لأبنائه: « ودعوا عمم » وقال لعقبل: « ودع اخاك » فتكلموا جميعاً آسفين مشجعين .. فبكى أبو ذر وكان شيخاً كبيراً ، وقال: « رحم الله يا أهل بيت الرحمة ، اذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله ، مالي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم ... اني ثقلت على عثان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام ، وكره ان اجاور اخاه وابن خاله بالمصرين فافسد الناس عليهما ، فسيرني الى حيث لا ناصر لي ولا دافع الا الله . » ومضى الشبخ الى منفاه ، ورجع القوم الى المدينة .

وقال ابو الدردا. لما سمع بالنبأ : « إنا لله وانا اليه راجعون » والله لو ان ابا ذر قطع مني عضواً أو يداً ما هجته ، لما سمعت من قول رسول الله فيه »

١ اعيان الشيعة ، م ١٧ : ص ١١٥ .

وفي واندرجات الرفيعة ، ان عبدالله بن مسعود لما بلغمه نفي ابي ذر الى الربذة ، وهو اذ ذاك في الكوفة ، قال في خطبة له بمعفل من اهل الكوفة معرضاً بمن نفاه : وفهل سمعتم قول الله تعالى : وثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ، فكتب الوليد بذلك الى عثمان ، فاشخصه من الكوفة ، فلما دخل مسجد النبي امر عثمان غلاماً له السود فدفع ابن مسعود واخرجه من المسجد ، ورمى به الى الارض ، وجعل منزله سجنه ، وحبس عنه عطاءه الى مان مات .

#### في المنفي

.

سار ابو ذر الغفاري الى الربذة وليس معه الا زوجته وولده وابنته ، وسكن معهم في بلقعها الحاوي ، لا بأسى على ما فاته ولا يجزن على ما اصابه ، وقد عرف ان قول الحق لم يتوك له صاحباً ، واكن بحسبه ان الله ناصر الحق ، وهو لا يخشى مع الله وحشة ولا يبغي إلاه صاحباً ..

ومر"ت بالشيخ المسن ، في وحدته وبؤسه ، ايام عصيبة ثقال وليال طويلة حوالك ، لم تفتر فيها همت، ولا وهنت عزيمته ، فان عري الرمال كان احب الى قلب، من التنعم بالقصور التي بنيت من كد المتعبين وحرمان المدقعين ..

ولطالما كان يساهر مصابيح الساء ، ويوسل بانظاره في الافق البعيد الرحب ، وقد سجا الليل وران السكون ، فتتملى ، نفسه بعاطفة اللانهاية ومعنى الحلود ، وبطمئن الى ان اراءه ستعيش بعده وتظل تبعث باستمرار حتى يتاح لها ان تنصر وان تأخر انتصارها الف عام ..

وظل ذلك الشيخ صابراً على مر البلوى ، حتى رأى الموت يبيد غنياته القليلات ، والجوع يسطو على ابنته فيغتمالها من بين بديه ثم يهم بابنه يويد أن يلحقه بها . . فانطلق حيندُ الى المدينة ، ودخل على عثمان في مجلسه وهو شبه عار ، وقد جلل الشيب مفرقه وأحنت السنون ظهره ، فنطلعت عبون الحاضرين في رعب واشفاق واكباد ، الى وجهده الذي استطال ، وشققته الغضون أنحاديد ، ونم جلده عن عظامه كأنها لم تكنس يوماً بلحم ...

وقف ذلك الشبخ الذي برته الايام والآلام بباب عثان الحدق به صامتاً بعينين غائرتين نافذتين يتألق فيهما بربق غير معهود ، ثم قال له : «يا عثان .. انك قدد اخرجتني من ارضي الى ارض ليس بها زرع ولا ضرع الا شوجات ، وليس لي خادم الا محررة ، ولا ظل يظلني الا ظل شجرة ، فاعطني خادماً وغنيات اعيش بها ، فحول امير المؤمنين وجه عنه كانه لا يسمع كلامه ...

فنحول أبو ذر الى الجانب الآخر فقال مثل ذلك ، فقال له حبيب بن مسلمة : ولك عندي يا أبا ذر الف درهم وخادم وخمسائة شاة ، فقال أبو ذر : و أعط خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج الى ذلك مني ، فأغا أسأل حقي في كتاب الله ، .

و دخل علي بن ابي طالب المجلس ، فابتـدره عثمان بقوله : و ألا تغني عنا سفيهك هذا ? ، قال : و أي سفيه ? ، قال : و ابو ذر! ، فقال علي : و انه ليس بسفيه ، لقد سمعت النبي و الله يشبه زهده وتواضعه وحياءه بما كان لعيسى بن مربم من زهد وتواضع وحياء ! » وانكفأ ابو ذر لا يلوي على شيء ، ولا يستجيب لمن يناديه من اهل المجلس ، حتى عاد الى مقره في الربذة القفراء ...

ودخل على زوجته الرؤوم في الحينة المهزقة المشدودة الى ساق نخلة نقوم بمفردها هناك ، فاذا هي تبكي الى جانب ابنها المسجى بغطاء رقيق ، فادرك انه قد مات ، فاغمض عينيه لهول المشهد ، ومسح دموعه في صمت ، ثم تجالد وقام اليه فكفنه ودفنه وقد استبد به ألم طاحن أصم ووقف على القبر فمسحه بيده برفق وقال : « رحمك الله يا ولدي ، لقد كنت كريم الحلق باراً بالوالدين ، وما علي في موتك من غضاضة ، ومالي الى غير الله من حاجة ، وقد شغلني الاهتمام لك عن الاغهام بك ، ولولا هول المطلع لأحببت ان اكون مكانك ، فليت شعري ماذا قلت وماذا قبل لك ؟ » ثم قال : « اللهم انك فرضت لك عليه حقوقاً وفرضت لي عليه حقوقاً ، فاني قد وهبت له ما فرضت عليه من حقوقك ، فانك وفر بالحق واكرم مني » .

وبقي ورفيقته التي اخلصت له ، اياماً لا يأكلان شيئاً . . ثم قال لها : « قومي بنا الى الكثيب نطلب العبب ١ ، فصارا الى الكثيب والربح تئن وتصفر ، فلم يجيدا شيئاً ، فاصاب أبا ذر ذهول وطفق بمسح العرق الذي ينضح ، رغم البود ١ ـ نبات ذو حب ينبت في القفر .

الشديد ، على جبينه الاسمر المتغضن وعارضيه الحقيفين الابيضين وعاد الى الحيمة التي تعبث بها الرياح ، ثقيل الحطى ، منكس الرأس ، مظلم الوجه ، كنسر اهيض جناحاه ...

ونظرت اليه زوجه فاذا بعينيه قد انقلبتا ، فبكت تلك المرأة الصبور التي تحملت معه نكد الدنيا ومر العيش ، فقال : ﴿ مَا يَبِكِيكُ ؟ ﴾ فقالت . ﴿ مَا لِي لا ابكي وانت تموت في فلاة من الارض ، وليس عندي ثوب يسعنا كفناً لي ولا لك ، ولا بد لي من القيام بجهازك ! ﴾

فاشفق الشيخ عليها وقال لها وقلبه يقطر أسى ﴿ فابصري الطربق لعل هنالك احداً من المؤمنين ، فقالت : ﴿ أَنَى وَقَـد ذَهِبِ الحَاجِ وَتَقَطّعت الطربق ! »

فقال وقد ذكر كلمة قالها له الرسول: واذهبي فتبصري ، فان رأبت احداً فقد اراحك الله من القلق والعذاب ، وان لم تري احداً فهدي الكساء على وجهي ، وضعبني على قارعة الطريق ، وقولي لأول ركب يمر بك: وهذا ابو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه ولقي ربه ، فأعينوني عليه وأجذوه! فأنشأت تهرع الى الكثيب فتنظر ، ثم ترجع اليه فتموضه . فأنشأت تهرع الى الكثيب فتنظر ، ثم ترجع اليه فتموضه . فبينا هي توسل نظرها الحزين في الافق الغائم ، اذا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم ، فألاحت ثوبها ، فأقبلوا حتى دنوا منها ، فقالوا : ويا أمة الله مالك ؟ ، قالت : وامرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه ، قالوا : و ومن هو ؟ ، قالت : و ابو ذر الغفاري . ، قالوا متساءلين وقد انكروا

لأول وهلة أن يموت ذلك الصحابي الجلبل وحيداً في هذه الفلاة : « صاحب رسول الله ? » قالت : « نعم ! » فقالوا : « بآبائنا وأماننا هو ، لقد اكرمنا الله بذلك .»

ثم وضعوا سياطهم في نحورها ، واسرعوا اليه حتى دخاوا عليه ، فقال لهم : « ابشروا فاني سمعت رسول الله يقول لنفر أنا منهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض يشهده عصابة من المؤمنين ! وليس من اوائك النفر أحد الا وقد هلك في قرية وجماعة . »

ونفرس الشيخ المحتضر في وجه القوم وقال لهم : « والله ما كذبت ولا كذّبت ، ولو كان عندي ثوب يسعني كفاً لي ولامرأتي لم اكفن الا في ثوب هو لي او لها ، واني انشدكم الله ان لا بكفنني رجل منكم كان اميراً أو عريفاً أو بريداً او نقيباً!

فنظر القوم بعضهم الى بعض حائرين ، اذ لم يكن فيهم الحد الا وقد قارف من ذلك شيئًا ، الا فتى من الأنصار قال له : « انا اكفنك با عم في ردائي هذا الذي اشتربته بمال كسبته بعملي ، وفي ثوبين في عيبتي من غزل امي حاكتها لي كي احرم فيها » فقال : « انت الذي تكفنني ، فثوبك هو الثوب الطاهر الحلال ! »

وكأن أباذر قد اطمأن الى هذا القول وسكن اليه ، خانمض عينيه ولفظ أنفاسه الطاهرة في هدو، وتسليم ، بيغا كانت السحب تتراكض في السما، كأشباح هاءًة ، والرياح تلعب بالرمال السوافي ، كأن بلقع الربذة الحاوي قد نحول الى بحر عاصف .

فغسله القوم وكفنوه ، ثم صلوا عليه ودفنوه ، ووقف الفتى الأنصاري على قبره فقال : « اللهم هذا ابوذر صاحب رسول الله ، عبدك في العابدين ، وجاهد فيك المشركين ، لم يغير ولم يبدل ، لكنه رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي ، وحرم واحتقر ، ثم مات وحبداً غريباً ... اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من مهاجره وحرم رسول الله! »

فرفعوا أيديهم جميعاً وتمتموا بحرارة وخشوع : ﴿ آمين ! ﴾ .

#### الغارة الشعواء

.

قضى أبو ذر الغفاري في السنة الثانية والثلاثين للهجرة وعيناه تنطلعان الى مشرق الشمس ، فيرى تباشير فجر جديد لا يدري أينبثق مبكراً أم متأخراً ، ولكنه يثق بانه سينبثق على كل حال ، ويلف بنوره المشرق والمغرب ، وبوطد شرعة الحق والعدل والمساواة ...

وما كان موت ذلك الصحابي الجليل ليزبل استياء الناس في الأقاليم من سياسة عثان وولاته وأصحابه ، لان ابا ذر لم بكن الا احدى الشخصيات التي تجسد فيها ذلك الاستياء وان كان المعها واشدها جرأة وابعدها نفوذاً لعرافته في الاسلام وصحبته للرسول ، فواصل الثائرون الاجتاعات في منازلهم ، ولعن عثان جهاراً ، وخاض الناس فيما ارتكب وعشيرته من عظائم الامور الم

وكان ابن سبأ ما يزال ينفى من بلد الى آخر في الولايات

العربية ، ثم استقر في مصر وبدأ ينشر فيها دعوته ، ويتصل بالثائرين في البصرة والكوفة ويتبادل معهم الكتب والرسائل ويرسل اليهم الدعاة ، حتى اصبحت الحالة في البصرة والكوفة ومصر من الحرج بحيث اضطر عثان الى ندب اربعة من رجاله لتهدئتها والتحقق من امرها .

ذهب محمد بن مسلمة الى الكوفة ليحقق فيها ، ومضى اسامة بن زيـــد الى البصرة ، وعبد الله بن عمر الى الشام ، وعمار بن ياسر الى مصر ، فعاد ثلاثة منهم يحدثون الحليفة عن تألب الولايات الاسلامية عليه وعلى ولاته ، وتخلف أحدهم ياسر ، وهو احد اصحاب الرسول ومن السابقين في الاسلام ، لالتحاقه بالثائرين في مصر فكان تخلفه خير جواب يدل عثان على مبلغ السخط الذي اثارته سياسته في البلاد .

قال الطبري فلما دخلت سنة خمس وثلاثين تكاتب اعداء عثمان وبني امبة في البلاد ، وحرض بعضهم بعضاً على خلع عثمان عن الحلافة وعزل عماله عن الأمصار ..

واتصلت تلك الانباء المثيرة المقلقة بعثان في المدينة ، فكتب الى اهل الأمصار : و ... انه رفع الى ان اقواماً منكم يشتمهم عمالي ويضربونهم ، فمن أصابه شيء من ذلك فليواف الموسم بمكة فيأخذ بحقه مني او من عمالي .. ، ثم استقدم عماله واستشارهم ، فمنهم من اشار عليه باللبن ، ومنهم من اشار بالعنف ، ونصحه معاوية بأن يخرج معه الى الشام قبل ان يجم عليه ما لا قبل له به ، فرفض عثان

ذلك لكبر سنه وحرصه على جوار الرسول ا

ولكن عبثاً كان عثان يفكر في تسوية الامور بعد ان خرجت من يديه ، اذ لم يكد يقبل موسم الحج من تلك السنة حتى خرج اناس من مصر ، وخرج اناس من الكوفة ، وخرج اناس من البصرة ، وتقدموا فنزلوا في ظاهر المدينة بضعة الوف يزعمون انهم يويدون الحج .

ومضت ايام كان الشائرون يعدون فيها العددة لاموهم ويتشاورون فيه ... ثم لم يشعر اهل المدينة الا وقد هاجم اولئك الثائرون البلدة ، وأحاطوا بعثان ، ونادى مناديهم :

﴿ يَا أَهُلُ اللَّذِينَةُ مِنْ كُفُ يِدُهُ عَنْ الْحُرْبِ فَهُو آمَنَ ﴾

فقعد اهل المدينة عن نصرة عثمان لنقمتهم عليه .. ولما لم يجد الثائرون ابة مقاومة تحول بينهم وبين هدفهم ، حاصروا عثمان في منزله ، ولكنهم لم يمنعوا الناس من لقائه ، فجاءهم جماعة من رؤساء المهاجرين وسألوهم ما شأنهم ، فقالوا : و لا حاجة لنا في هذا الرجل ، فليعتزلنا كي نولي غيره ! ه ولم يزيدوا على ذلك .

فخشي عثمان ان يصيبه القوم بسو، وارسل الى عماله يستنجد بهم ، وخرج يوم الجمعة فصلى بالناس ، ثم خطبهم محاولا تأليبهم على الثائرين ، فهب هؤلا، وحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد ، وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبو مفشياً عليه .

١ الطبري في أخبار السنة الحامسة والثلاثين وقد رجعنا اليه في
 كتابة هذا الفصل .

وتفرق اهل المدينة عن الحليفة ولزموا بيوتهم لا يغادرها أحد منهم الا بسيفه .

وطال حصار الثائرين لأمير المؤمنين اربعين يوماً وقد ابوا الانصراف الا اذا اجيبوا الى طلبهم ، واعتزموا قتله ان لم ينزع عما يكرهون .

وقد كلمه الامام علي بن ابي طالب في ذلك ، مع جماعة من رجوه المهاجرين والانصار ، ونصحوه ان يقلع عن سيرته ويكف مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد عما هم فيه من الطغيان ، فوعدهم بذلك وخرج الى الثائرين فخطبهم معلناً توبته قائلًا لهم : « انا اول من اتعظ واستغفر الله عها فعلت وأنوب البه ، فمشلي نزع وتاب ، فاذا نزلت فلبأتني اشرافكم فليروني رأيهم ، وليذكر كل واحد ظلامته لاكشفها وحاجته لأفضها ، فوالله لئن ردني الحق عبداً لأستن بسنة العبيد ، والله لاعطبنكم الرضى ، ولأخين مروان مذهب الا البه ، والله لاعطبنكم الرضى ، ولأخين مروان وذويه ، ولا أحتجب عنكم ! »

ولما عاد الحليفة الى بيته وجد مروان وسعداً ونفراً من بني امية بنتظرونه فيه وقد بلغتهم خطبته واشارتهم عليه ، فما كاد يجلس حتى قال مروان بن الحكم وهو اعظمهم نفوذاً واشدهم غضباً : «يا أمير المؤمنين أأتكام ام اسكت ? ، فقالت نائلة امرأة عثمان : « لا بهل تسكت ، فانتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله ، انه قد قال مقالة لاينبغي له ان ينزع عنها ،

فشتمتها مروان وشتمته ، ثم انشأ يعاتب عثمان في خطبته ويقول له : « انك قد جرأت الناس عليك ، فيجيبه بانه لم يكن يسمه ان يصنع غير ذلك وقد أحدق به الثائرون يربدون قتله .

وبينا قوم مصر في طريقهم الى وطنهم ، اذا بغلام عنمان غربهم على بعير من ابل الصدقة ، وهو بحث مطبته كأنه يريد ان بسبقهم ، فلما سألوه عن شأنه تغير لونه وتلعثم لسانه ، فرابهم امره وفتشوا متاعه ، واذا به مجمل صحيفة في انبوبة من الرصاص فيها أمر من عنمان الى عبدالله بن سعد عامله بمصر ، بان مجلد زعا الثائرين ومجلق رؤوسهم ولحاهم ويسجن بعضاً منهم ويصلب آخرين ! »

فعاد القوم من فورهم الى المدينة ، ودخاوا على عثمان فسألوه عن الصحيفة ، فاقسم بالله انه ما كتبها ولا علم أوأمر بها . وقال محمد بن مسلمة : « لقد صدق ، فهذا من عمل مروان ! » فقال عثمان : « لا أدري ! »

فقال الثائرون وقد اشتد عجبهم وتفاقم غضبهم : ﴿ أَفَيجَتَرَى ۗ عليك مروان ، وببعث غلامك على جمل من ابل الصدقة ، وبنقش على خاتمك ، ويبعث الى عاملك بهذه الامور العظيمة . . وانت لا تدري ! فقــال امير المؤمنين مسلماً : ﴿ قَــال : ﴿ نَعَمَ ! ﴾

فقال القوم: و انك اما صادق او كاذب ، فات كنت كاذباً فقد استحققت الحلع لما أمرت به من قتلنا وعقوبتنا بغير حق ، وان كنت صادقاً فقد استحققت الحلع لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك وخبث بطانتك ، ولا ينبغي لنا ان نترك هذا الأمر بيد من تقطع الامور دونه لضعفه وغفلته . . . فاخلع نفسك منه !»

فقال عثمان : لا انزع قميصاً البسنيه الله ولكني انوب وأنزع ، فقالوا : «لو هذا كان اول ذنب تبت منه لقبلنا ، ولكنا رأيناك تتوب ثم تعود ، ولسنا بمنصرفين حتى نخلعك أو تلحق ارواحنا بالله . »

ثم حاصروه رجاء ان مخلع نفسه ، وشددوا هذه المرة في الحصار عليه ، فلم يدءوا احداً يدخل عليه حتى علي بن ابي طالب الذي كان قريباً من قاويهم مهاباً فيهم .

فحار عثمان في امره ولم ير وجهاً للخلاص بما وقع فيه ، وكتب الى معاوية وابن عامر وامراء الاجتاد يستنجد بهم ويأمرهم بالاستعجال في ارسال الجنود اليه . فأرسل معاوية جماعة من الشام على رأسهم حبيب بن مسلمة الفهري ، وأقبل مجاشع بن مسعود السلمي من البصرة مع جماعة اخرى .

وسبق أجناد البصرة جيش الشام ، فوصاوا الى الربذة

في طريقهم الى المدينة ، فاذا بفارس مقبل من ناحيتها شطر المشرق ، فاستوقفه البصريون وسألوه عما صار البـــه أمر الثائون .

فقال الفارس: ﴿ لقد لبِثُوا فِي الحصار حيناً . . . منهم من يقول : ﴿ مـــاذا تنتظرون به ؟ » ومنهم من يقول : ﴿ لَا تَعْجَاوا بِهُ عَسَاهُ يَنْزُعُ ﴾ . . .

واستطرد الفـارس المديني وهو في اقصى الاضطراب والتأثر فقال: ﴿ حتى اذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة نفد صبوهم وراموا الدخول عليه ، فاغلق الباب من دونهم ، فأحرقوه واحرقوا السقيفة التي عليـــه ، وتخطوا الناس الذين وقفوا يجالدونهم ويدافعون عن عثمان وفي مقدمــة هؤلا. المدافعين الحسن والحسين ولدا الامام على ، ثم اقتحموا الدار فملائوها ، ودخلوا عليه فقالوا له مرة اخرى : « اخلعها وندعك ! ؛ فقال : « لست بخالع قميصاً كسانبه الله! » قال المديني : « وكنت قــــد التحقت بالقوم وتغلغلت رينهم ، وكان محمد بن ابي بكر في طليعتهم ، فاذا بــــه يأخذ بلحية عثمان ويقول له: « أخزاك الله يا نعثل! ، فقال: و لست بنعثل ، ولكني عثمان وامير المؤمنين ، فقال : ﴿ مَا اغنى عنك معاوية وفلان وفلان . . ، فقال عثمان : ﴿ يَا ابْنَ اخي دعها من يدك ، فما كان ابوك ليقبض عليها ، فقال : ﴿ لُو عَمَلَتُ مَا عَمَلَتُ فِي حَيَّاةً ابِّي لَقَّبْضُ عَلَيْهِ ۗ ا ، والذي اريد بك أشد من قبضي عليها ، فقال : د استنصر الله

عليك واستعين به ، فتركه ولحرج . .

وقال اناس ان محمد بن ابي بكر لم يغادر الحجرة الأوقد طعن جبين عثان بمقص كان معه ، ولكني لم أر ذلك ، بـل رأيت سودان بن جمران وأبا حرب الغافقي وكنانـة بن بشير التجبي وقنيرة بن وهب السكسكي قد ثاروا وانقضوا عليه ، فضربه الغافقي بعمود كان في يده ، وهم سودان بان يضربه بسيفه ، فأكبت عليه امرأته نائلة وانقت السيف بيدها فيتر أصابعها ... وأقبل الآخرون فهجموا عليه .

لقد كان مشهداً مفجعاً رهيباً ما تؤال صورته ماثلة في ذهني حتى لأكاد أراها أبنا نظرت ... اقبل اولئك الثائوون فانقضوا عليه ولم ادر من الذي قتله منهم ، ولكني رأيت بقع مضرجاً بالدم ، وسممت عوبل زوجتيه نائلة وام البنين ، وشاهدت هاتين المرأتين الطاهرتين تلقيان بنفسيهما عليه وتتشبثان به فتمنعان الثائرين الذين جن جنونهم من التمثيل ره. »

قال الفارس المديني وقد أحاط به البصريون يستمعون البه دهشين وقد تولاهم الذعر والهول: « رحم الله عثمان فقد قتله ضعفه لعشيرته وانحرافه عن سنة سلفيه وسنة الرسول في محاربة البغي والاشفاق من مهاونته والسكوت عليه، وما كان أغناه عن ذلك واغنى شيخوخته الفانية عن هذه النهاية المؤثرة!»

وأجال الرجل طرفه فيا حوله واستطرد : « ورحم الله ابا ذر

فقد صدقه القول وأخلص له النصح فانكر سعيه وبطش به بطش جبار ! »

قال البصريون : ﴿ فَهَنَ هُو هَذَا الرَّجِلَ ، وَمَا شَأَنَهُ مَعَ عَبَانَ ، وَمَا لِكُ كُلّهَا تَرْحَمَتُ عَلَى هَذَا تَرْحَمَتُ عَلَى ذَاكُ ؟ ، فَسَارُ المَّدِينِي نَحُو كُومَةً مَنَ الحِجَارَةَ قَدْ عَبَثْتَ بِهَا سُوافِي الرَّمَالُ ، وقال :

« انه أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله وحواريه . . لقد سممته مخاطب الناس ومخاطب عثان بمثل الكلمات التي سمعتها من أفواه الثاثوين . . وشهدته يوم سيره معاوية من الشام يقبل الى المدينة على بعير أعجف وقد انهكته الالام والأسقام ، فلما رآنا ، وكنا عصة من المؤمنين في اسفل جبل سلع ، هتف بنا : بشروا أهل المدينة بغارة شعوا، وحرب مذكار ! ورددها غير مرة . . ثم شرفني الله بحضور وفاته هنا في هذه البقعة الجرداء التي نفي البها ، فواريته الثرى بيدي تحت هذه الكومة من الحجارة ، وقلت على قبره انه رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي، قبره انه رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي، قبي : اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من مهاجره وحرم رسول الله ! فما هي الاسنوات ثلاث حتى رأيت الثورة التي أنذر بها وشهدت بعيني مصرع عثان ، فقلت لنفسي : ين الله لن ابيتن ليلتي حتى أقف على قبر أبي ذر واستمطر المحتى نقياً .

فتمتم البصريون خاشعين : ديرحمه الله ه !

there is a second that the second as

and the state of the terms of t

# للتار يخ

تتشابك أحداث التاريخ تشابكاً معقداً ، وتخلف القيم الانسانية بالنسبة الى كل من هذه الاحداث اختلافاً يضل معه اولئك الذين ينظرون الى هذه القيم كأشباء قائمة في ذاتها غير مرتبطة بزمان ومكان معينين ، كما يضل اولئك الذين ينظرون الى الاشياء او الاشخاص من جانب واحد ، فهى في نظرهم اما شر كلها واما خير .

فمن بنعم النظر في هـذا الموقف ، يرى لاول وهـلة أميراً لين العربكة كثـير الاحسان ، اشتهر بالنقى والعفـة وعرف بالحلم والجود ، ولكنـه كان يفتقر الى الحزم الذي يستطبع ان يدير به امور دولة مترامية الأطراف ، وقلـد بدا ضعفه هـذا على اشده في انصباعه لاعلام عشيرته بني امية واطلاقه ايدي الولاة منهم في شؤون البلاد واباحت لهم قملك الضباع وتشبيد القصور في الولايات الاسلامية ، بحيث أوجـد طبقـة ارستوقراطيـة من أصحاب الـثروات بحيث أوجـد طبقـة ارستوقراطيـة من أصحاب الـثروات

الضخمة ، وهو أمر خرج به على سنة سلفيه لأن الاراضي التي تلكها اولئك الولاة هي بحكم نظام ابي بكر وعمر وقف على عامة المسلمين يشركون في غلنها جمعاً .

ويرى الناظر ايضاً والياً من اولئك الولاة ، ومن اكثوهم استغلالا للحربة التي تقعوا بها في عهد ذلك الامير الواسع الحلم ، واستخدموها لتوطيد مراكزهم وبناء امجادهم الشخصية ، بتعدى ذلك كله الى الاستئثار بالفي، والغنائم التي كان الرسول وخليفناه ابو بكر وعمر يوزعونها على عامة المسلمين ، فيخص بها نفسه وقواده وخزائن دولته فائلا ان ها المال هو مال الله ، وأن من حقه هو ان ينفقه في الوجوه التي يريدها لأنه الأمين على بيت المال والمسؤول عنه ، ويعمد الى الشادة القصور والحصون والجنائن ، واحاطة نفسه باسباب الى اشادة القصور والحصون بينا الناس يتضورون من الجوع ، والمقاتلة الذين يغامرون بارواحهم في سبيل الدولة بحرمون حقى من الأسلاب التي كانت تعطى لهم من قبل .

ثم نوى اماماً جلياً من اصحاب الرسول ، يقف في وجه هـذا الوالي وذلك الأمير ، متحدياً سياستها تلك ، مطالباً اياهما بالرجوع الى سنة السلف في اقرار العدل والمساواة بين المسلمين ، قائلًا ان مال الدولة يجب ان يسمى مال المسلمين لا مال الله ، وان يوزع على أصحاب الحق فيه ، وأن على الاغنياء ان يردوا فضل أموالهم على الفقراء المدقعين ، ناهياً عن ان تكون الثروة غرضاً الفقراء المدقعين ، ناهياً عن ان تكون الثروة غرضاً

مقصوداً لذاته ، مندراً من يكنز المال ويضن عن انفاقه في سبل الحير بعداب البم . .

تلك هي الصورة التي تبدر لأول وهلة ، لمن ينعم النظر في موقف ابي ذر من عثمان ومعاوية ، وهي صورة لا تدع بحالا للشك في أن ذلك الثائر الجري، في سبيل العدل والمساواة ، قد كان على حق في ثورته على أمير ضعيف العزية ووال مستبد بأقدار رعبته مغنصب للحقوق التي ظلت تعطى لهم ثلاثين سنة ، وفي انتصاره للطبقة العاملة التي تضخمت على حسابها ثروات الطبقة الارستوقراطية التي اوجدها معاوية وعثمان ، وفي دعوته الملحة لأنصاف تلك الأكثرية المغيونة في عملها والمساوية في حقها .

وهذه الصورة النبيلة بالذات هي الصورة التي رسمناها في كتابنا هذا ، بل هي الصورة التي حدتنا الى وضع هـذا الكتاب وحملتنا عـلى ان نسلك أبا ذر الغفاري في ثبت الاعلام الحالدين الذين كافحوا في سبيل الحرية والعـدالة والمساواة ونذروا لها حياتهم التي يعلو بمثلها شأن الحياة .

ولكن من حق الناريخ علينا أن ننظر الى وجه آخر من وجوه هذه الصورة النبيله التي انتزعناها من مكانها الحق بين الاحداث الناريخية التي رافقتها أو تبعتها ..

وفي الواقع ، اننا ما نكاد نعبد هذه الصورة الى مكانها هذا من التاريخ ، حتى بطالعنا منها وجه جديد ، يبدلو فيه موقف معاوية وزملاؤه هو الموقف التقدمي المرافق لسير التاريخ ، مها كانت الصفات الشخصية التي انصفوا بها والمظالم التي كابدتها الاكثرية العاملة في عهدهم ، بينا ببدو موقف ابي ذر الغفاري موقف المتخلف عن موكب التاريخ ، رغم ما اتصف به هو من نبل ومروءة واستقامة ليس لها مثيل ، ورغم ما انطوت عليه دعوته ، في جوهرها ، من مثل انسانيه رفيعة ما تزال الانسانية تحمل بها وتكافح في سيلها حتى يومنا هذا .

ذلك ان أبا ذر انماكان يمثل مجتمع البداوة ، ومن فضائل هذا المجتمع وضع السريرة وصدق اللهجة والجرأة في القول والتمسك بالحق والحية أن يجري عليه ذل أو ضيم ، ومن نقائصه الحشونة والسذاجة والقناعة بالقليل والرضى من حطام الدنا بالكفاف .

اما معاوية بن ابي سفيان فكان عمل دور الانتقال الذي مر به العرب من طور الحياة البسيطة المتقشفة الى طور الحياة الرخية المترفة ، ومن مجتمع البداوة الذي لا يعرف الثبات والاستقرار ، الى المجتمع الحضري الاقطاعي الذي يرتبط الناس فيه بالاراضي التي يزرعونها وبقصر الامير الذي يحميهم ، ومن حكومة أقرب الى الدين منها الى السياسة ، الى حكومة أقرب الى الدين منها الى السياسة ، مضطربة الدعائم تسيطر عليها الروح العشائوية والانظمة الارتجالية ، الى دولة وطيدة الاسس متاسكة البنيان لها الغرابة وسلطتها المركزية ،

دولة كانت فيا بعد مهدا للحضارة العربية الزاهره التي وصلت ما انقطع من سير المدنية البشرية في العهد الذي سمي في اوربا بعهد الظلام .

لقد كان معاوية بن ابي سفيان يمثل دور الانتقال هذا ، الذي لم تكن قد انصهرت فيه العصبيات والجنسيات والحلافات المذهبية والمطامح الفردية العنيفة ، وكان يمثله بكل ما ينبغي له من مرونة ودها، وتجربة ، ومن حزم وأقدام وبطش أيضاً . . وكان يهمه الوصول الى غرضه باي ثمن كان وبأية وسيلة وكان يهمه الوصول الى غرضه باي ثمن كان وبأية وسيلة كانت ، ولو سار البه على حقوق مقدسة تنتهك ودما، بويئة تسفك .

بيد أن مثل هذا القول الما يقوله المؤرخ بعد نيف والف سنة ، وهو ينظر الى مكان البي ذر ومعاوية من التاريخ في ضوء النظريات العلمية الحديثة في علم الاجتاع وتطور التاريخ ، ولا ربب في ان معاوية وأبا ذر ما كانا ينظران مثل هذه النظرة الى الامور ، فقد خدم معاوية المجتمع العربي بينا كان يخدم شخصه وأصحابه وأهل بيته ، وهو لم يضح بخصومه ويحتكر السلطة ويستأثر بحقوق المستضعفين وفي يقينه انه الما يصنع ذلك في سبيل الدولة العربية التي وضع نواتها الاولى . يصنع ذلك في سبيل الدولة العربية التي وضع نواتها الاولى . بينا وجد أبو ذر ظلماً فثار عليه ، وحقاً مهضوماً فطالب بينا وجد أبو ذر ظلماً فثار عليه ، وحقاً مهضوماً فطالب بينا وجد أبو ذر الرجال العراة الجائعين فاستنكر ذلك ، وكان من واجبه ان يستنكره كامرى، عادل شريف ، لانه وكان من واجبه ان يستنكره كامرى، عادل شريف ، لانه

لم يكن ليخطر له في بال ان هذه القصور ، التي تبنى على هـذا الغرار ، ستكون الدعـام الاولى للحضارة العربية العظيمة التي بسطت فيها بعد ظلها السابغ عـلى المشرق والمغرب ، ولم يكن اولئـك الامراء انفسهم ليفكروا في ذلك أو يقصدوا اليه .

وهكذا تفرض شخصية ابي ذر الغفاري ذاتها كشخصية انسان نبيل ومجاهد مقدام وثائر على الظلم ومناضل في سبيل الحق والعدل ، رغم ان دعوته لم تكن بالدعوة النقدمية بالنسبة الى مكانها من التاريخ ، كما تفرض شخصية معاوية ابن ابي سفيان ذاتها ، كشخصية اداري عظيم ومؤسس دولة خطيرة الشأن ، رغم ان بده التي بنت هذه الدولة كانت مضرجة بدما والبريا والمستضعفين .

ويبقى علينا ، نحن الاحفاد ، ان نقتبس عن هـذين الرجلين الكبيرين ، وعن غيرهما من اللفنا العظام ، كل ما ينفعنا في سيرتهم الهادية ، ويساعدنا في بنا، مجتمعنا العربي الحديث بروح العصر الذي نعيش فيه ، وفي اقامته عـلى السس الحق والعدل والمساواة .

# من كلمات ابي ذر

يا جاعل العلم تعلم العلم فان قلباً ليس فيه شوق العلم كالبيت الحراب الذي لا عامر له .

يا باغي العلم ان هـذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر ، فاختم على فمك كما تختم على ذهبك وعلى ورقك .

ان الله قد فضلك فجعلك انساناً فلا تجعل نفسك بهيمة ولا بسعاً ، واحذر سرعة الكظة وسرف البطنة .

the thing are the last to the care in which is the

#### بعض ما رواه من الاحاديث الشريفة

.

في داسد الغابة ، بسنده عن ابي ذر عن رسول الله عن جبريل عن الله تبارك وتعالى انه قال : يا عبادي قــــد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا .

في المستدرك بسند، عن صدفة بن ابي عمران بن حطان : قال اتبت ابا ذر فوجدته في المسجد مختبثاً بكساء اسود وحده ، فقلت يا أبا ذر ما هذه الوحدة ، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة ، واملاء الحير خير من السكوت ، والسكوت خير من املاء الشر .

في كتاب الطبقات الكبير بسنده عن ابي ذر قال : ان خليلي عهد الي ان اي مال ذهب أو فضة اوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله . وقال : ليس من وعى ذهباً أو فضة بوكي عليه الاوهو بتلظى على صاحبه .

## من وصابا النبي له

I St. Many of the attendance of the

في و الحصال ومعاني الاخبار ، بسنده عن عتبة ابن عمير الليني عن أبي ذر من وصايا عديدة اوصاه بها النبي: و . . . قلت يا رسول الله أي المؤمنين اكملهم ايماناً ? قال : أحسنهم خلقاً . قلت : فأي المؤمنين اسلم ، قال : من سلم الناس من لسانه ويده . قلت : فأي الهجرة أفضل ، قال : من هجر السيئات . ،

رمن وصاياه عليه السلام له:
عليك بالجهاد فانه رهبانية أمني .
احب المساكين وجالسهم .
صل قرابتك وان قطعوك .
لا تخف في الله لومة لائم .
قل الحق وان كان مراً .
اكثر من يدخل النار المستكبرون .
من كان له قميصان فليلبس احدهما وليكس الآخر اخاه .
يرد ك عن الناس ما تعرف من نفسك ، ولا تجد عليهم فيا تأتي

لا عقل كالندبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الحسلق .

celar the constitution of the last that

the first the contract of the track

Samuel State of the state of th

the state of the same of the same of the same

Alle and the second a

of a state of the state of the

The same of the sa

goth of the state of any of the same of the

## من وصية النبي الطويلة له

and the large of the second of the

رواها الطبرسي في « مكارم الاخــلاق » والشيخ الطوسي في. اماليه باسنادهما الى ابي حرب بن ابي الاسود الدؤلى عن أبيه ::

ه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ .

اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحنك قبل لل سقمك، وعناك قبل خمس وحياتك. قبل موتك ، وعناك قبل موتك .

اياك والتسويف بأملك فانك بيومك ولست بما بعده ، فان. يكن غد لك فكن غد لك على عدم ، وان لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في البوم .

كن على عمرك اشح منك على درهمك ودينارك .

ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامـة عالم لا ينفع العلم ، ومن طلب علماً ليصرف به وجوء الناس اليـــه لم

يجد ريح الجنة .

من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ربح الجنة .

اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا اعلمه تنج من تبعته ، ولا تفت عا لا علم لك به تنج من عذاب الله يوم القيامة.

يطلع قوم من أهـل الجنـة الى قوم من أهـل النار فيقولون ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم ، فيقولون أنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله .

من وافق قوله فعله فذلك الذي اصاب حظ، ومن

خالف قوله فعله فأنما يوبخ نفسه .

دع ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك ، واخزن لسانك كماً تخزن ورقك .

ان القلب القاسي بعيد من الله تعالى ولكن لا تشعرون. ان الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد، والعاجز من انبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الاماني .

ان الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها وبعمل المحقرات حتى يأتي الله وهو عليه غضبان ، وان الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها فيأتي الله عز وجل آمناً يوم القيامة .

ان العبد ليذنب فيدخل بذنبه ذلك الجنة ، فقلت ، وكيف ذلك بابي انت وامي يا رسول الله ، فقال : يكون الذنب ذلك نصب عينيه تائباً منه فارآ الى الله عز وجلل حتى يدخل الجنة !

الصلاة عماد الدين واللسان اكبر ، والصدقة تمحو الخطيئة

واللسان اكبر ، والصوم جنة من النار واللسات اكبر والجهاد نباهة واللسان اكبر .

حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذئبين ضاربين في زربة الغنم فأغارا فيها حتى أصبحا فماذا ابقيا ?

اعلم ان كل شيء اذا فسد فالملح دواؤه واذا فسد الملح فليس له دواء ( هذا المثل لعلماء السوء ) .

اترك فضول الكلام ، وحسبك من الكلام مـــا تبلغ به حاجتك .

لا يكون الرجل من المنقين حتى يجاسب نفسه اشد من عاسبة الشريك شريكه فيعلم من اين مطعمه ومن اين مشربه ومن اين ملبسه أمن حل ذلك ام من حرام .

من لم يبال من اين اكتسب المال لم يبال الله عز وجل من اين ادخله النار .

## مراجع الكتاب

علي بن احمد ابن الأثير : الكامل في التاريخ

The state of the

م مرفة الصحابة في معرفة الصحابة

الحافظ بن عبد البر الاندلسي : الاستيعاب في أخبار الصحاب

ابو منصور عبدالقادر البغدادي : الفرق بين الفرق

بندلي جوزي : تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام

السيد محسن الأمين الحسيني : اعيان الشيعة

الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي

شمس الدين احمد بنخلكان : وفيات الأعيان

احمد بن داود الدينوري : الأخار الطوال

عبد الحيد جودة السحار : ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله

عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي: تاريخ الحلفاء

محد بن سعد : كتاب الطبقات الكبير

ا بو جعفر محمد بن جريو الطبوي : تاريخ الا.م والملوك

شهاب الدين بن على العسقلاني : الاصابة في تمييز الصحابة

الشيخ باقر بن محمد القمي : بحار الأنوار

ابن ابي الحديد عز الدين المدائني : شرح نهج البلاغة

السيد علي بن الطاهر المرتضى : أمالي

ابو الحسن بن الحسين المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر

ابو محمد عبدالملك بن هشام : كتاب سيرة رسول الله (ص)

الدكتور محمد حسين عبكل : حياة محمد

#### فهرست

| ٣  | مقدمة                           |
|----|---------------------------------|
| ٩  | تاريخ جديد                      |
| 10 | الى يثرب                        |
| 19 | صاحب رسول الله                  |
| 71 | الحليفتان الراشدان              |
| ۳. | أول وهن                         |
| 40 | نصير المستضعفين                 |
| ٤١ | الثائر                          |
| 19 | الطريد                          |
| 00 | في المنفى                       |
| 11 | الغارة الشعواء                  |
| ٧١ | التاريخ                         |
| YY | من كلمات ابي ذر                 |
| ٧٨ | بعض ما رواه من الاحاديث الشريفة |
| ٧٩ | من وصايا النبي له               |
|    | من وصية النبي الطويلة له        |
| ٨٤ | مراجع الكتاب                    |

يظهر قريبًا عن دار العلم للملايين

( مسرحية وقصص ) ال للاستاذ سعيد تقي الدين

( ملحمة شعرية )

للاستاذ ابراهيم الغريض

بطل اثينا ملا

للاستاذ قدري فلعجي ( بظهر في مطلع كانون الثاني ١٩٤٨ )

من الماضي القريب

نفحة ريح

قبلتان

ديموستين

للاستاذ ساطع الحصري

14-11-V3

Harry.

(NEC) BP80 .A28 Q253 1947

اعلام الحرية سلسلة ادب ورواية وتاريخ تأليف قدري قلعجي مدرسة في القومية الصحيحة والكفاح الوطني تقرأ فيها سير اعلام الحرية وابطالها في الشرق والغرب

ظهر منها

١ – سعد زغاول : رائد الكفاح الوطني في الشرق العربي .

٣ – ابراهيم لنكولن : محرو العبيد وموحد الولايات الاميركية .

٣ – مدحتُ باشًا : أبو الدستور العثماني وخالع السلاطين .

٤ - روبسبير : بطل الثورة الفرنسية .

٥ - جمال الدين الافغاني : حكيم الشرق.

٣ – شوبان : نشيد الحرية والوطنية .

٧ – صلاح الدين الابوبي : رجل غيّر وجه التاريخ ه

٨ – كرومويل: بطل الثورة الانكليزية.

٩ – أبو ذر الغفاري : أول ثائر في الاسلام .

يظهر فرياً:

١٠ – ديموستين : بطل اثنت .

متعهد النوزيع: شركة فرج الله وحتي . تطلب في مصر من مكتب الكشاف للنشر ، ٣ شارع فاروق شقة ٣ تلفون ٥٤٩٩٥ القاهرة . وفي العراق من المكتبة العصرية ببغداد

مطبنة الكثاف يروث

١٥٠ قرشاً

١٧٠ ملماً او ملا او فلساً .